



اهداءات ۲۰۰۲

أ/حسين كامل السيد بك فهمى الاسكندرية

<u> السلمة الحقوق</u>

## حق الطربيق دع الإستعلام

طريب التدالعفيفي

اللاعضال



in.

قاك رسُول الله عَسَيه وسَيَالَهُ إنسَمَا بُعثتُ لأتمسَمَ مُكَارِمُ الأَحْسَلُقَ مُكَارِمُ الأَحْسَلُقَ "دواه سَالك

### الاهمسأاي

• إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الَّذِي مَا شَرَكَ خَسْبِرًا إِلَّا وَأَمَسْرِسَا سِهِ. ومساسترك شرالا وقد هساناعنه • إِلَى الرَّحَةِ المهداة صَلواتُ اللَّه وسَلامُه عَليْه، الَّذِي أَرْسَلِهِ اللَّهَ رَحَمَةَ لِلعَالَمُينَ ، وَقُدُوقَ لِلمُسَّدِينَ.

 إلى صباحب الخُلق العظيم صباقوات الله وسلامُ معليم، الَّذِي فَتَع اللَّهُ سِمِ آذا سنا صُمًّا ، وقلوبًا عَلْفًا ، وَأَعْنُ نَاعُ مُساً.

أقدّمُ هَـذاالجُهُـدالمُتواضِيع مِنْ تعاليمِه وَأَحَاد سُيه النُّ ورَاسَة .

سَاسًلًا الْمُسُولَى سُبِحَانَه وَتِعَالَى أُسِبُ يَعْدِينًا بِهِسَالِكَ الطَّرِيقِ المُسْتَقيم.

آمين.

المؤلف

## ، تعتد يوت مر

#### اخي السلم:

منذ زمن بعيد وانا انوى (تأليف) كتاب موضوعى أدور فيه بتركيز \_ حول الآداب الاسلامية المتعلقة بحتوق الطريق وآدابه :

وذلك لاننى منذ ذلك الحين وانا الاحظ مع غيرى من الشرفاء : انحرافا خطيرا من جانب بعض المستهترين الذين تجردوا من الحياء : بصورة تشكل خطورة كبيرة على امتنا ومستقبلنا .

- وانهـــا الأمم الاخــالق ما بقيت غان هموا ذهبت اخــالاتهم ذهبـوا
- واذا اسيب القـــوم فى اخــالاقهم
   ماقــم عليهـم ماتمــا وعــويلا
- وحتى يتاكد لك هذا : حسبك أن تقرأ هاتين الآيتين
   الكريهتين :
- ( واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) . الاسراء : الآية ١٦ .
  - ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ) .
     هود : الآية ۱۱۷ .
    - وهذین الحدیثین الشریفین :

- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال : ( يا معشر المهاجرين ، خمس خصمال اذا (۱) ابتايتم بهن ، واعوذ بالله أن تدركوهن :
- لم تظهر الفلحشة(۲) في قوم قط حتى يعانوا بها الا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم النين مضسوا .
- ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين(٣) وشدة المؤنة(٤) وجور السلطان عليهم •
- ولم يمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا .
- ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم .
- وما أم تحكم أأمتهم بإكتاب الله ويتخيروا(ه) في ما أنزل الله
   الا جعل بأسهم بينهم ) .
  - رواه ابن ماجه واللفظ له والبزار .
- عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم تال :
   ( والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتفهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يسستجاب لكم ) .
   رواه التروذى وقال حديث حسن .

 <sup>(</sup>۱) جواب الشرط محدوف ، وهو : حل بهم من الهاتك مالا يدرك كنهه .

<sup>(</sup>٢) الفاحشة : أي الزنا .

<sup>(</sup>٣) ، (١) المراد انهم يمرون بأزمات اقتصادية ، وجدب .

<sup>(</sup>٥) بالشاء من التشير وهو العمل باتوى الادلة واخيرها .

- وخلاصة ما آرید الاشارة آلیه وما کان سببا فی تألیف
   هذا الکتاب الذی بین بدیك ٤ هو :
- و ان بعض الشباب المستهتر \_ بصغة خاصة \_ قصد المسجدا الآن نراه يتسكع في الطرقات بصورة مزعجة جعلتنا نخشى على بناتنا ونسائنا من نتائجها المسينة التي وصلت الى حصد اختطف بعض الفتيات والزوجات من عرض الطريق وفي وضح النهار لكى يذهب بهن \_ مكرهات \_ الى حيث تنتهك أعراضهن كها ترانا حديثا في بعض الجرائد المطلبة .
- وبعضهم اصبحنا نراه كذلك يسير ليلا ونهارا في عرض الطريق واضعا ذراعه كابلا حول عنق غتاة رخيصة مثله بصورة مثيرة ومخاة بالآداب العبة والخاصة : بدعوى المدنية الكانبة ، والمبادئ الرخيصة البسائية المستوردة : دون حياء او ادب او اخلاق وكان ماء الغضيلة لم يجـــر في عروقهم : (فيا ارض ابلعي ) ان لم يثما الله تمالي هدايتهم .
- وبعضهم: أصبح لا يحلو له الا أن يجلس على قارعة الطريق أمام متهى أو ملهى بصورة مخلة بالآداب ، ومعطلة للمارة، بل ومضيعة عليهم مسالكهم: لأن التنابلة هؤلاء يجاسسون على جانبى الطريق اللذين أعدا أساسا لمرور المواطنين ، مما يضطر هؤلاء المارة بعدا عن الشر أن يسيروا في وسسسط الطريق وبين ( السيارات ) حيث يتعرضون س غالب سببب ذلك لمخالفة تواعد المرور ، ولما لا يحمد عقباه من جانب احسدى السيارات السريعة:

هذا بالاضافة الى التعليقات النابية التى تصدر من هؤلاء مندما تهر أمامهم مناة أو زوجة ٠٠

وقد تكون تلك المجالس (شيطانية ) ماتة في المائة : بمعنى انها قد تكون بالانمائية الى انها مراكز لهو ولعب : قد تكون مراكز

تخطيط لارتكاب جريمة تتل أو سلب أو نهب أو خطف من جانب هؤلاء المستهترين لكى يشبعوا رغباتهم الجنسية ، ولكى يحصلوا على المال الذي به يفسدون ويعربدون :

ان الشـــباب والغراغ والجــدة منسدة المرء أي منسدة

وكان من الواجب على هؤلاء العابثين أن يكونوا مواطنين ضالحين :

بمعنى أن يلتزموا بالأخـــلاقيات الكريمة التى ورثناها عن آبائنا وأجدادنا الأمجاد الذين دانت لهم الأمم وخضعت لسلطانهم الرةاب وكان غضل الله عليهم عظيها .

وبمعنى أن يهلؤا غراغهم بالأعمال الصالحة الشريفة التي تضمن لهم الملاح والنجاح في الدنيا والآخرة كما تشير الآية الكريمة التي يتول الله تعالى غيها:

( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية ولنجزينهم أجرهم بأحسن مسا كانوا يعمسكون ) . النحل : الآية ٩٧ .

● وبعضهم: أصبحنا نراء وبكثرة في الأماكن العامة ، وفي
 ( الاتوبيسات ) والمقطارات يحمل ( مسجلا ) أو مذياعا مدارا بصورة مزاجة ومؤلمة ، بل ومخلة بالآداب العامة :

لانها قد تؤذى مريضا ، فضلا عن مشاعر المواطنين الصالحين الذين يؤلمهم ويؤذيهم تصرفا مشينا كهذا ، خاصة اذا كانت معهم نساؤهم وبناتهم .

ومن المؤسف والمؤلم: انه اذا طلب من العابث هذا ؛ ان يسمع نفسه أو يغلق منياعه أو مسجله تكون النتيجة كما نعلم

جهيما أن يقابل مثل هذا الطلب الشرعى بالألفاظ النابية التي تؤكد سفالة هذا الجرد من الذوق السليم ه.

ومثل هذا قد يحدث كذلك من جانب أحد المدخنين في المركبات العامة أذا ما طلب منه أن يراعي اختناق مجاوريه .

- وبعضهم: أصبحنا نراهم يلعبون الكرة وسلط الطريق وبصورة لا تمكن غيرهم من المواطنين بأن يسيروا الى اعمالهم أو منازلهم دون معوقات ، فضلا عن المواطنين الذين تطل نوافذهم على تلك الملاعب البتدعة التي تزعجهم ولا تمكنهم من الراحة وخاصة بالنسبة للمرشى منهم ...
- ( مثل القائم في حدود الفرا) والواقع فيها كبثل قـوم استهموا(٢) على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم اسـفلها وكان النين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا > غان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا > وان اخذوا على ايديهم نجـوا ونجوا جميعا ) .

رايت : حتى لا نهلك جبيعا كما هو واضح في نص هـــذا

<sup>(</sup>١) المقائم في حدود الله تعالى : أي المذكر لها ، المقائم في دفعها وازائتها ، والمراد بالحدود ما نهى الله علمًا .

۲) ای اقترعوا .

الحديث ، أن أدور معك حول حديث شريف يوصينا فيه حبينا المصطفى صلوات الله وسالهه عليه باعطاء الطريق حقه .

ولسوف ترى من خلال شرح هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى لا ( ٠٠٠ يغطق عن الهسوى ) قد سساهم مساهمة معالة في معالجة تلك الأمراض الخطيرة التى وقفت على اهمها ، والتى كمة تأكد لك من خلال ما وقفت عليسسه ، لابد من التخلص منها ، ووضع حد لها وحتى لا أطيل عليك ، فاليك أو لا نص الحديث ، ثم شرحه :

## حق الطهريق

عَن أَبِ سَعِيد النَّخُدرِى صَاللَهِ عَلَى النَّبِي عَبَيْنِهِ عَلَى النَّبِي عَبَيْنِهِ عَلَى النَّبِي عَبَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ اللَّهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْن

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسُ فِي التَّلْسُرُقَ است. قَالُوايَارِسُولَ الله، مَالَنَا مِنْ جَالِسَنَا سُدُّ تَتَحَدَّدِثُ فَ الله الله عَالِسَنَا

> غَصِضُّ البَهِ مِسَّرِ وَكَفُّ الأَهْ عَصِ وَرَدُّ السَّسَلَمِ وَالأَمْ مُسْرُبِاللَّهِ مُروف وَالنَّا هُنُ عَسِنِ المُنْسَكِيرِ

روا مالبخارى ومسلم

#### سسوال وجسواب

#### • أيا السؤال ، تهسو :

لاذا حذر الرسول صلوات الله وسلامه عليه اسسحابه الفضلاء من الجلوس في الطرقات ، وهل كان هناك سبب لهذا ؟

• وللاجابة على هذا السؤال ، أتول وبالله التونيق؟ :

ان الرسول صلوات ألله وسلامه عليه كان يدرك تماسا خطورة تلك المجالس التي كثيرا ما ترتكب غيها الجماشات وتدبر غيها المؤامرات ، بل وتردد نيها الاشاعات ، وتنتهك غيهسسا الحرمات . .

ولهذا : مانه عندما رأى بعض أصحابه يجلسون في الطرقات حذرهم من هذا خوفا عليهم > وتحصينا لهم ضد اهوائهم وغرائزهم النفسية التي تد تعيدهم ــ ان أشبعوها ــ الى عاداتهم الجاهلية التي أنقذهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه منها ومن آغاتها .

ولکنهم عندما حذرهم الرسول صلوات الله وسسلمه علیه طمانوه بانهم لم یجلسوا من اجل هدف دنیوی او شیطانی وانما تد! جاسوا من اجل هدف دینی :

كما يشير حديث آخر روا ، مسلم : عن أبى طلحة زيد بن سهل رضى الله عنه ، قال : كنا قعودا بالأغنية نتحدث فيها عجاء رسول الله صالى الله عليه وسلم غقام علينا غقال :

(ما لكم والجالس الصعدات() : اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا : انما قعدنا لغير ما باس ، قعدنا نتذاكر ونتحدث ، قال : امالا ، فادوا حقها : غض البصر ، ورد السلام ، وحسن الكلام ) :

غلما علم الرسول صلوات الله وسلسلامه عليه منهم ان مجالسهم مجالس خير لا شر : أقرهم على هذا ، ولكن على شريطة أن يعطوا الطريق حقه ، وهو كما هو ثابت في نص الحديث الذي ندور حوله :

( غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ) +

●● ولما كنا جميعا في حاجة سريعة الى تنفيذ هذا الحق ، او هذه الحقوق التي هي في مجموعها حق واحد ، نقد رايت أن ابدا فورا في شرح عناصر هذا الحق ، حسب ترتيبها ، ناليك :

<sup>(</sup>١) أي الطرقات ...

# خف (لبهبر

#### غض البصــــر

● وحسبك حتى تعرف أهبية هذا العنصر الأساسى فى
 حق الطريق أو حقوقه :

أن تقرأ معى أولا هذه النصوص :

يتول الله تعالى فى كتابه العزيز :

( ولا تقف ما ليس الك به علم أن السمع والبصر والفؤاذ كل إواثلك كان عنه مسئولا ) . الإسراء : الآية ٢٣ .

● وفي حديث رواه الحاكم وصححه ، يتول النبي صلى الله عليه وسلم :

( المنظرة سهم مسموم من سهام ابليس ، من تركها من مخاهة الله أعطاه الله أيمانا يجد حلاوته في قلبه ) .

• ويتول الشاعر الحكيم :

كل الحوادث مبسداها من النظسس و فصطم النسرر ونعظم النسسار من مستصفر الشرر

كم نظرة نتكت في قلب صاحبهــــا

غتاك الســــهام بلا تــوس ولا وتر

●● بل وحسبك اذا أردت أن تقف على ضرورة غض البصر ، واهم النتائج المترتبة على هذا أن تقرأ معى كذلك هـاتين الآيتين الكريمتين اللتين يأمر الله سبحانه وتعالى غيهما عباده المؤمنين والمؤمنات ـوفى سورة النور ـ بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا

غروجهم ، غيتول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه آمرا اياه بأن يبلغنا :

يَتْضَنُوا مِثْلَ بْصَائِرِ هِرُوَيَخِفَظُوا فَرُوجِهِمَثْرُ ذَٰلِكَ آنَكُ لَهُمُمَّا ازَّ اللهَ خَيْرُ يَمَا يَصْنَعُوْنَ ۞ وَقُلْ لَلُوْ مِنْتِ يَغْضُضْنَ ۚ وَٱبْصِارِ هِنَّ ـَ وَيَعْفَظُنَ فُووَجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَكُنَّ إِلَّا مَاظَهُو مَنْعَا وَلْصَغْ بْنَ بِعُنْمُ هِنَّ عَلْجُهُوبِهِنَّ وَلاينيدِينَ رِينَهُنَّ إِلَّالِمُعُولَئِهِنَّ وَأَبَآيَهِنَا وَأَبَآءٍ بُعُولِيْهِنَ وَابْنَآنِهِنَ وَابْنَآء بُعُولِهِنَّا وَايْوْرِنِهِنَّا وْبَتَّا يُوْرِنِهِنَّ ٱوَيَنِيَا عَوْيِهِنَا وَبِيْسَانِهِنَا وَمِنَا وَمِامَلَكَ نُايُمُنُ أَوَالنَّبِعِينَ *فَيْر*ِ، اولمالإز بتيمن التجاليا والطفل الذين كمزينكم واعلى وريالينسكاء وَلَايَضْرِبْنَ بِٱرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ دَيْنِهِنَّ وَيُؤْبِلُواۤ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

وحسبى حتى تنتفع الأحت المؤمنة بهاتين الآيتين : ان
 ادور معكما حولهما من خلال ما هو ثابت في كتب التفسير المعتمدة :
 غفى القرطبي بقول ما خلاصته :

قوله تعالى : ( قل لامؤمنين ٠٠٠٠ ) الآية :

وصل تعالى بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر ، ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج ، غير أن ذلك معلوم بالعادة ، وأن المراد منه المحرم دون المحلل .

وفى البخسارى : وقال سعيد بن ابى الحسن للحسن ان نسساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن ؟ غقال : اصرف بصرك > يتول الله تعالى : (قل للمؤمنين يغضسوا من أبصسارهم ويحفظوا فروجهم • ) •

وأشار بعد ذلك الى أن (من) في توله تمالى: (من إبصارهن) زائدة ، كقوله تعالى: ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) : أو : للتبعيض لأن من النظر ما يباح(۱) . .

ويتول: البحر هو الباب الأكبر الى التلب واعبر طرق المواس اليه ، وبحسب ذلك كثر الستوط من جهته ، ووجب التحدير منه، وغضه واجب عن جبيع المحرمات ، وكل ما يخشى النتنة من اجله، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ايلكم والجاوس على الطرقات ) المقالوا : يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد تتحدث فيها ، فتال : ( فاذا ابيتم الا المجلس فاعظوا التطريق حقه ) .

تـــالوا : وما حق الطريق يا رســـول الله ؟ تـال : (غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ) .

وقى صحيح مسلم عن جرير بن عبد ألله قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة ، فأمرنى أن أصرف بصرى .

وهذا يتوى قول من يقول ؛ أن (من ) : للتبعيض ، لأن النظرة الأولى لا تملك غلا تدخل تحت خطاب تكليف ، أذ وقوعها لا يتاتى

<sup>(</sup>۱) كما سأوضح بعد ذلك .

أن يكون مقصودا ، غلا تكون مكتسبة غلا يكون مكلفا بها ، غوجب التبعيض لذلك ، ولم يقل ذلك في الفرج ، الأنها تملك .

ولقد كره الشعبى أن يديم الرجل النظر الى ابنته أو أمه أو اخته ، وزمانه غير من زماننا هذا !! وحرام على الرجل أن ينظر الى ذات محرمة نظر شمهوة يرددها .

ثم يقول القرطبى في قوله تعالى : ( ويحفظوا فروجهم ) اى : يستروها عن أن يراها من لا يحل ، وقيل : ( ويحفظوا قروجهم ) اى : اى : عن الزنى ، وعلى هذا القول لو قال : ( من فروجهم ) لجاز . والصحيح أن الجبيع مراد واللفظ علم .

وروى بهز بن حكيم بن معاوية التشيرى عن ابيه عن جده مثل : تلت : يارسول الله ) عوراتنا ما ناتى منها وما نذر ؟ مال : ( احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ) مال : الرجل يكون مع الرجل ؟ مال : ( أن استطعت الا يراها غافهل ) ملت : فالرجل يكون خاليا ؟ غمال : ( الله أحق أن يستحيا منه من الناس).

وقد ذكرت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالمها سعه نقالت : ما رأيت ذلك منه ، ولا رأى ذلك منى ،

ثم يشير القرطبي الى حكم آخر يتعلق بهذا ، فيتول :

بهذه الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام (١) بغير مئزر .

وقد روى عن أبن عمر أنه قال : أطيب ما أنفق الرجل : درهم يعطيه للحمام في خلوة .

وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة . ندخوله : جائز للرجال بالماير ، وكذلك النساء للضرورة

<sup>(</sup>١) يعنى الحهامات العامة لا الخاصة .

كغسلهن من الحيش والنقاس أو مرض يلحتهن ، والاولى بهن والاغضل لهن غسلهن أن أمكن ذلك في بيوتهن :

نقد روى احمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن الهيعة حدثنا زيان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن ام الدرداء انه سمعها تقول: لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من الحمام ، نقال: ( من أين يا أم الدرداء) ؟ نقالت: من الحمام ، نقال : ( والذي نقسى بده ما من أمراة تضع ثيابها في غير بيت احد من أمهاتها الا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحن عز وجل) ،

وأخسرج أبو بكر البزار عن طاوس عن أبن عبساس رضى الله عنهما قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: ( العسفروا بينا عبال لله العمام ) قالوا : يا رسول الله ) ينفى الموسسخ ؟ فقل : ( فاستتروا ) :

قال أبو محمد عبد الحق : هذا اصبح اسناد حديث في هذا الباب ، على أن الناس يرسلونه عن طاوس ، وأما ما اخرجه أبو داود في هذا من الحظر والاباحة غلا يصبح منه شيء لشمف الأسانيد ، وكذلك ما أخرجه التروذي .

ثم يقول القرطبى رحمه الله : أما دخول الحمام في هذه الازمان محرام على اهل الفضل والدين ، لغلبة الجهل على النسساس وأستسهالهم اذا توسطوا الحمام رمى مآزرهم ، حتى يرى الرجل البهى ذو الشيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باديا عن عورته ضاما بين مخذيه ولا أحد يغير عليه .

هذا أمر بين الرجال مكيف من النساء ! ولا سيما بالديار المصرية (ا) أذ حملماتهم خالية عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر ، ولا حول ولا قوة الابالله العلي المظيم .

 <sup>(</sup>۱) أنه يشير إلى المحامات المامة التي لا زال بعضها موجودا إلى الآن ...
 مثلا ... في شارع محمد على ، وفيط المدة ، والفورية .

ثم يذكر بعد ذلك شروطا اشترطها العدماء لدخول تلك الحمامات العامة ، فيقول :

قال العلماء : غان استتر غليدخل بعشرة شروط :

- الأول : أن يدخل بنيـــة التداوى أو بنيــة التطهـــير عن الرحضاء ـــ أي العرق في أثر الحمى •
  - الثاني : ان يعتمد اوتات الخاوة او قلة الناس .
    - الثالث : أن يستر عورته بازار صفيق ،
- ♦ الرابع: أن يكون نظره ألى الأرض أو يستقبل الحسائط لئلا يقع بصره على محظور ه
- الخامس: ان یفسیر ما یری من منکر برفق ، یتسسول:
   استثر سترك الله .
- ◄ السادس: ان دلكه احد لا يمكنه من عورته ، من سرته الى ركبتيه الا امراته أو جاريته ــ الملوكة له ــ:
  - وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا :
- السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعدادة الناس .
  - الثامن : أن يصب الماء على قدر الحاجة .
- التاسع : ان لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع تسوم يحنظون اديادهم على كراته .
- العاشر: ان يتذكر به جهنم ، مان لم يمكنــه ذلك كله مليستتر وليجتهد في غض البصر ...

ثم يقول القرطبي : قوله تعالى . ( ذلك ازكي لهم ) اى : غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين وابعد من دنس الاتام . ( أن الله خبع ) اى عالم ( بما يصنعون ) " تعديد ووعيد .

●● وقبل أن أواصل معك ما ذكره القرطبي حول الآية. الثانية ، وهي ( وقل : المؤمنات ١٠٠ ) :

دعنى أزودك أولا بتلك الاحكام التعلقة بالآية الأولى ، والتى ذكرها الامام المودودى ، في كتابه (الحجاب ) تعليقا على موضوع جسواز نظر الرجل الى المسراة الأجنبية عنسد الضرورة سالتى سيذكرها سيقول "

ملى انه ظاهر انه ما دام الانسان عاتما عينيه في هذه الدنيا ، غلابد ان يتع بصره على كل ما حوله من الأشياء والأشخاص ، وليس في الامكان أن لا يرى الرجل أمراة أبدأ ، ولا ترى المسراة رحلا بحال ،

فقول الشارع عليه السلام في مثل هذا النظر: أنه أن وقع لمجاة فلا أثم فيه ٤ وأنما المحظور أن يعيد المرء نظره الى حيث يستأنس الزينة والجمال ويجمله مرمى عينيه .

عن جرير قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة نقال : ( أصرف بصرك ) . رواه أبو دأود .

وعن بريدة تال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: ( يا على لا تتبع النظرة النظرة كفان الله الأولى وايس الله الآخرة ) ( وأه أبو داود .

ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مِن نظــر الى محاسن امراة اجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك ـ الرصاص الذاب ـ يوم القيامة ) تكلة غتج القدير ج ٨ ص ٩٧ .

ثم يتول أثابه الله : على أنه قد يكون هناك من الاهايين ما يستدعى النظر الى امراة أجنبية : كأن ينظـــر الطبيب الى مريضة ، أو ينظر القاضى الى امراة تحضر بين يديه شاهدة أو غريقا في قضية ، أو تحصر أمراة في حريق أو تقع في لجة ــ أي بحر ــ متشرف على الغرق ، أو يكون عرضها أو نفسها عرضة للخطــر .

غنى كل هذه الحالات يجوز النظر الى عورة المراة نصلا عن وجهها ، ويجوز كذلك لمسها ، بل احتضائها أيضا — ان كاتت متعرضة للحرق أو الغرق سليس من الجائز غصب ، بل هو واجب بالضرورة ويأمر الشارع في هذه الأحوال أن يخلص المرء نيته من النساد ما استطاع ، ولكنه أن اختلجت في نفسه خلجة من الشهوة لمتتنى الطبع البشرى فيه ، ملا جناح عليه فيه ، لان مثل هذا النظر وهذا اللمس أنها دعته الضرورة ، وليس في مكنة الإنسان منع متتضيات الفطرة بتة .

ثم يتول : وكذلك النظر الى الأجنبية ، بل اسفاف النظسر اليها بتصد التزوج بها ، ليس بجائز خصسب ، بل هو مما ندب اليه في السنة ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه امراة بهذا القصد .

وعن المفيرة بن شعبة انه خطب امراة مقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( انظر اليها فانه اهرى ان يؤدم بينكما ) رواه الترمذى .

وعن سهل بن سعد ان امراة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله جئت الأهب لك نفسى ، فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم غصعد النظر اليها . رواه المخارى .

وعن ابى هريره ، قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم مانه درجل فأخبره بأنه تزوج امراة من الانصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت اليها ؟ ) قال : لا . قال : ( فأذهب فأنظر اليها ؟ فأن في أعين الانصار شميلا ) . رواه مسلم .

وعن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا خطب أهدكم أمراة فأن أستطاع أن ينظر الى ما يدعوه الى نكامها أقليفعل ) رواه أبو داود .

ثم يتول في نهاية هذا التعليق : غيمام من التامل في هده الحالات الاستئنائية أنه ليس مقصود الشارع عليه السلام منع النظر مطلقا ، بل المقصود سد دريعة الفئنة ، ولذلك منع النظر الذي لا تدعو اليه حاجة ولا فيه للتمدن منفعة ، ثم فيه أسباب محركة لنزعات الشهوة في الانسان .

وهذا الحكم موجه الى الرجال والى النساء على حد سواء:

نقد أخرج الترمذى في سننه عن أم سلمة رضى الله عنها انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة (۱) . قالت: غيينها نحن عنده اتبل أبن أم حكتوم ، غدخل عليه ، وذلك بعدما ابرنا بالحجاب ، غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( احتجبا منه ) ، غقات : يا رسول الله "أليس هسو أعمى ؛ لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العمياوان انتها ؟ السنما تبصرانه ) .

<sup>(</sup>١) وفي رواية : عائشة رضي الله عنها .

نقد ذكر الترطبى نميها ثلاثا وعشرين بساله ، خلاصتهــــا كالآتى :

● الأولى: قوله تعالى: ( وقل المؤونات): فقد خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ، فان قوله تعالى: ( قل اللمؤونين ) يكفى ، لانه قول عام يتناول الذكر والانثى من المؤونين ، حسب كل خطاب عام فى القرآن . .

وبدا بالغض تبل الفرج لأن البصر رائد القلب ، كما ان الحمى رائد الحوت ٠٠٠

وفى الخبر: ( النظرة سهم من سهام ابليس مسموم ، فمن غض بصره اورثه الله العلاوة في قلبه ) .

وقال مجاهد : اذا أتبلت المرأة جلس الشيطان على راسها غزينها لن ينظر ، قاذا أدبرت جلس على عجزها غزينها لن ينظر .

غامر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار عما لا يحل ، فلا يحل للرجل أن ينظر الى المراة ، ولا المراة الى الرجل ، غان علاتتها به كعلاقته بها ، وقصدها منه كتصده منها .

وفى صحيح مسلم: عن ابى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الن الله كتب على ابن آدم حظه من الزني ادرك ذلك لا محالة ، فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، ، ) الحديث . .

وقال الزهرى فى النظر الى التى لم تحض من النساء : لا يصبح النظر الى شيء منهن ممن يشتهى النظر اليهن وان كانت صغيرة .

وكره عطاء النظر الى الجوارى اللاتى يبعن بهكة الا ان يريد ان يشترى . وفى الصحيحين عنه عليه السلام انه صرف وجه النصل عن الختمية حين سالته ، وطفق الغضل ينظر اليها .

ثم يقول القرطبي في ختام هذه الأولى :

غلا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تبدى زينتها الا لمن تحل له ، او لمن هى محرمة عليه على التأبيد ، خهو أمن ان يتحرك طبعه اليها لوقوع الياس له منها .

■ الثانية: روى الترمذى عن نبهان مولى أم سلبة أن النبى مسلب الله عليه وسلم قال لها وليمونة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم: (المحبولة) المتالتا: أنه أعمى › قال: (المعبولوان أنتما السستما تيمرانه) . مان قيل هذا الحديث لا يصبح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلبة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه . وعلى تقيير صحته المان ذلك منه عليه السلام تغليظ على ازواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر المجاب › كما أشار اليه أبو داود وغسيره من الائسة .

ويبتى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر فاطهة بنت تيس حبعد أن طلقها زوجها ان تعدد في بيت أم شريك ، ثم قال : ( تلك أمراة يغشاها أصحابى ، أعدى عند أبن أم مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك) ؟ ،

للبنا: قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المراة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المراة كالراس ، ومعلق القرط ، وإما العورة غلا ، فعلى هذا : يكون مخصصا لعموم قوله تعالى : ( وقل المؤونات يغضضن من ابصارهن ) وتكون ( من ) للتبعيض كما هي في الآية قبلها .

قال ابن المعربي : وانما امرها بالانتقال من بيت ام شريك ، اذ كانت ام شريك مؤثرة بكثرة الداخل البها ، فيكثر الرائي لها ، وفي بيت ابن ام مكتوملا براها احد ، مكان امساك بصرها عنه المرب من ذلك وأولى ، مرخص لها في ذلك ، والله أعلم .

 الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالا يبدين زينتهن للنظرين ٤ الا ما استثناه من الناظسرين في باقي الآية حسدارا من الامتتان ٤ ثم استثنى ما يظهر من الزينة ٤ واختلف الناس في تدر ذلك :

فقال إبن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب .

وزاد ابن جبير : الوجه .

ومنال سعيد ابن جبير ايضا وعطاء والاوزاعى : الوجسه والكفان والثياب ومنال ابن عباس ومنادة والسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب الى نصف الدراع والقرطة والفتح(۱) : ونحو هذا ، نمباح أن تبديه لكل من دخسل عليها من الناس .

وذكر الطبرى عن تتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل الامراة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أذا عركت(٢) أن تظهر ألا وجهها ويديها ألى هذا ) وتبض على تصف الذراع .

قال أبن عطية : ويظهر لى بحكم الفاظ الآية أن المراة مامورة بألا تبدى وأن تجتهد في الاخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء غيما يظهر بحكم ضرورة حركة غيما لابد منه أو أصلاح ثمان ونحو ذلك ، و ( ما ظهر ) على هذا الوجه ما تؤدى اليه الضرورة في النساء ههو المعفو عنه . "

<sup>(</sup>١) الفتخ ( بفتحتين جمع الفتخة ) خواتيم كبار تلبس في الإيثى ..

<sup>(</sup>٢) مركت الراة : اي حاضت .

ثم يقول القرطبى بعد ذلك قلت : هذا يقول حسن ، الا أنه لما كان الغالب من الوجه والكنين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا اليهما .

يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : ( يا أسماء أن المرأة أذا بالمت المحيض لم يصلح أن يرى منها ألا هذا ) وأشار الى وجهه وكنيه .

نهذا اتوى من جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة نساد الناس ؛ فلا تبدى المسراة من زينتها الاما ظهر من وجهها وكفيها ؛ والله الموقق لا رب سواه .

وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : أن المراة أذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتئة معليها ستر ذلك ، وأن كانت عجوزا متبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها .

 ● الرابعة: الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة ، فالخلقية وجهها غانه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوائية ، لسا فيه من المنافع وطرق العلوم . .

واما الزينة المكسبة غهى ما تحاوله المراة في تحسين خلقتها، كالثياب والحلى والكحل والخضائب ، ومنه قوله تعسسالى : ( خَدُوا رَيْنَكُم ) •

#### وتسال الشاعر:

یاخنن زینتهن احسن ما تری واذا عطلن نهن خیر عواطل

الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن ، مما ظهر: غمباح
 أبدا لكل الناس من المحارم والإجانب ، وقد ذكرنا ما للعلماء غيه .
 ولها ما بطن: غلا يحل ابداؤه الا لن سماهم الله تعالى في هــذه
 الإنة ، أو حل محلهم .

واختلف في السوار ، نقالت ماثشة : هي من الزينة ا لانها في اليدين .

وقال مجاهد : هي من الزينة الباطنة الأنها خارج عن وانها تكون في الذراع .

قال ابن العربى : وأما الخضاب مَهُو مِن الزينة الباء كان في القدمين •

السيادسة: قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على ها
 قرا الجمهور بسكون اللام التى هى الأمر

وقرأ أبو عمرو في رواية أبن عباس بكسرها على الا لأن الأصل (في الأم) الأمر الكسر ، وحذفت الكسرة المتالها تسكينها لتسكين عضد وفذذ ، و (يضربن) في موضع جزم الا أنه بني على حالة واحدة أتباعا للهاضي عند سيبويه

وسبب هذه الآية : أن النساء كن في ذلك الزمان أذا رموسهن بالاغهرة وهي المتانع سطلها من وراء الظهر .

هال النتائس: كما يصنع النبط ، فيبقى النحر والعنق و لا سنر على ذلك ، مأمر الله تعالى بلى الحمار على الجيوب ، ذلك : أن تضرب المراة بضارها على جيبها لنستر صدرها

روى البضـــارى عن عائشة أنها قالت : رحم الله . المهاجرات(۱) :

لسا نزل : ( والمضربان بخمسسرهان على جيسوبهان ) أزرهان غاختيران بها .

<sup>(</sup>١) أي النساء الماجرات ،

ودخلت على عائشة حفصة بنت اخيها. عبد الرحمن رضى الله عنهم وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، مشقته عليها وقالت : أنما يضرب بالكثيف الذي يستر .

♦ السابعة أأداخير بينهم الخاء والم بينهم الحان ٤ وهو ما تغطى به بيا الراة بينه الراة وتخيرت الراة وتخيرت وهي حسنة الخيرة .

والجيوب : جمع الجيب ، وهو موضع القطع من الدرع والقبيص ، وهو من الجوب وهو القطع . .

وقتال تقاتل ؛ (على جيوبهن) أي ملى صندورهن ، بيمتى على مواضع جيوبهن ،

 الثّامَة في هذه الآية ذليل على أن الجيب انما يكون في الثوب الوضيع الصدير مع إلى

وكذلك كانت الجيوب في النباب السُلَف رضوان الله عليهم أنه على ما يصغمه النساء عندنا بالإنطس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وقيرهم و

وقد ترجم البخارى رحنة الله عليه :

( بالب نجيب الشيص من عند الصدر وغيره ) .

وساق خديث ابى هريرة قالاً شراب أرسول الله منى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من خُذُدُ تد اضطرت اليتهما الن الديها وتراقيهما .. الحديث ، وقيه غلو رابته يوسعها ولا تتوسع .

فهذا يبين لملك أن جيبه عليه السلام كان فى صدره ؛ لأنه لو كان فى منكبه لم تكن يداه مضطرة الى ثدييه وتراتبه .

وهذا استدلال حسن .

● التاسعة: قوله تعالى: ( الا ابعواتهن ) البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب ، ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ( الذا واتعت الأمة بعلها ) يعنى سيدها ، اشارة الى كثرة السرارى بكثرة المتوحات ، غياتي الأولاد من الاماء متعتق كل لم بولدها وكانه سيدها الذي من عليها بالمتق ، اذ كان المتق حاصلا لها من سببه .

عاله ابن العربي ،

تلت : وبنه دوله عليه السلام في مارية : ( العنقها ولدها ) فنسب المتق اليه ٠٠

وهذا من أحسن تاويلات هذا الحديث والله أعلم .

مسالة : ماازوج والسيد يرى الزينة من المراة واكثر من الزينة اذكل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا .

ولهذا المتى بذا بالبعولة ، لأن اطلاعهم يتع على أعظم من هذا ، على الله عمالى : ( والقين هم المروجهم حالتك بون الا على الرواجهم أو ما ملكت أيمالهم غالهم كي مالومين )

المؤلمنون : الآية ه ، ٣ .

 الماشرة : اختلف الناس في جواز نظر الرجل الى ترج المراة ، على تولين :

احدهما : يجوز ٥ لاته اذا جاز له التلذذ به مالنظر أولى .

وتيل : لا يجوز ؛ لتول مائشة رضى الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك منى . والأول اصح ، وهذا مصول على الأدب ، تنله ابن العربي .

وقتال ابن خويز منداد: أما الزوج والسيد(١) نيجوز له ان ينظر الى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه . وكذلك المراة يجوز ان تنظر الى عورة زوجها ، والأمة الى عورة سيدها .

ثم يتول الترطبي : قلت : وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تال : ( النظر الى القرج يورث الطمس ) اى العبي ، اى : في الناظر .

وقيل : أن الولد بينهما يولد أعمى ، والله أعلم .

 ● الحادية عشرة: لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدا بهم تنى بنوى المحارم وسوى بينهم فى ابداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما فى نفوس البشر .

غلا مرية (٢) أن كشف الأب والاخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها .

وتختلف مراتب ما يبدى لهم ، فيبدى اللاب ما لايجوز ابداؤه لولد الزوج .

وقد ذكر القاضى اسماعيل عن الحسن والحسين رضى الله عنهما انهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين .

وقال ابن عباس : أن رؤيتهما لهن تحل . .

قال اسماعيل : احسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك الى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) ای مالك الجاریة ،

<sup>(</sup>٢) ای: لا شباه .

عليه وسلم ، وهى توله تعالى: (لا جناح عليهن فى آباتهن )(٢) وقال فى سورة النور: (ولا يبدين زينتهن الا لبعواتهن ) الآية. فذهب ابن عباس الى هذه الآية ، وذهب الحسن والحسين عليهسا رضوان الله بالى الآية الأخرى .

 ● الثانية عشرة: توله تعالى: ( أو أبناء بعواتهن ) يريد اولاد الأزواج › ويدخل غيه اولاد الأولاد وأن سفلوا › من ذكران أو أذاك › كبنى البنين وبنى البنات .

وكذلك : آماء البعولة والأجداد وأن علوا من جهة الذكران لآماء الآماء ، وآماء الأمهات ، وكذلك أمناؤهن وأن سعلوا .

وَكُذُلِكُ ابناء البنات وان سفلن ، فيستوى فيه أولاد البنين وأولاد البنات

وكذلك : أخواتهن ، وهم من ولده الآباء والأمهات أو أحسد الصنفين .

وكذلك : بنو الاخوة وبنو الأخوات وأن سفلوا من ذكران كالوا أو أناث كبني الأخوات وبني بنات الأخوات .

وهذا كله : في معنى ما حرم من المناكح ؛ فان ذلك على المعانى في الولادات وهؤلاء محارم ؛ وقد تقدم ؛ في ( النساء )(٢) .

والجمهور : على أن العم والخال كسائر المحارم في جسواز النظر لهما الى ما يجوز لهم ،

وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو كالنسب على ما تقدم . وعند الشاعبي وعكرمة : ليس العم والخال من المحارم .

<sup>(</sup>١) الاحزاب : بن الآية مه ،

<sup>(</sup>٢) ، اجم جه من ه. ١ وما بعدها : (في القرطبي ) .

- وقال عكرمة ؛ لم يذكرهما في الآية الأنهما تابعان الأبنائهما .. "
- ♦ الثالثة عشرة : توله تعالى : ( أو نسب النهن ) يعنى المسلمات ، ويخرج من السلمات ، ويخرج من السلمات ، ويخرج من السلمات المشركين من أهل اللخمة وغيرهم ، قلا يحل لامراة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدى أمراة مشركة إلا أن تكون أمة لها ، غذلك توله تعالى : ( أو ما ملكته أيمانهن ) ...
- الرابعة عشرة: قوله تعالى: ( أو ما مالكته المهافية) ظاهر
   الآية يشمل المنيد والاماء المسلمات والكتابيات، وهو قول جماعة
   من أهل الطم 6 وهو الظاهر من مذهب عنشة وأم سلبة رضى الله
   منها .
- وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المبلوك الى شعر مولاته . وقال أشبهب : سئل مالك أتلقى المراة خمارها بين بدى الخصى؛ فقال : نعم ، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها ، وأما الحر ملا . .
- الخامسة عشرة: قوله تعالى: (أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال): أي غير أولى الحاجة، والاربة الحاجة، يقال: أربت كذا ، أرب أربا ...

واختلف الناس في معنى توله تعالى :

- ( أو التابعين غير أولى الاربة ) نقيل : هو الاحبق الذي لا جاجة به الى النساء ، وقيل الأبله ، وقيل : الرجل يقبع القوم نياكل معهم ويرتفق بهم ، وهو ضعيف لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن ، وقيل : المنين ، وقيل : المضي ، وقيل : المنين ، وقيل : الشيح الكير ؛ والمبي الذي لم يدرك ، .
- السادسة عشرة : وصف التابعين ـــ (غير) لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم › غصار اللفظ كالنكرة و (غير) لإبتخض

نكرة غجاز أن يجرى وصفا على المعرفة . وأن شئت تلت هــو يدل . والتول فيها كالتول في (غير المفضوب عليهم) .

وقرا عاصم وابن عامر ( غير ) بالنصب نيكون استثناء ، اى يردين زينتهن للتابعين الا ذا الاربة منهم ، ويجوز أن يكون حالا ، اى والذين يتبعونهن عاجزين عنهن ، قاله أبو حاتم ،

#### وذو الحال ما في ( التابعين ) من الذكر .

- الثابنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سسوى الوجه والكفين منه(۱) على تولين:

أحدهها : لا يلزم > لأنه لا تكليف عليه > وهو المسحيح . والآخر يلزمه لأنه قد يشتهى وقد تشتهى أيضا هى ، غان راهق محكمة حكم البالغ في وجوب الستر .

ومثله : الشيخ الذى سقطت شهوته ، اختلف نيه أيضا على قولين كما في المسيى ، والصحيح : بقاء الحرمة ، قاله أبن العربي .

● التاسعة عشرة: أجهع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة ، الا وجهها ويديها غانه م اختلفوا غيهما . وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته الى ركبته عورة ، لا يجوز أن ترى .

ای بن الطقل .

♦ الموقية عشرين : قال أصحاب الراى : عورة المراة مع مبدها من السرة الى الركبة ، ابن العربى : وكاتهم ظنوها رجسلا أو ظنوم امراة ، والله تعالى قد حرم المراة على الاطلاق لنظر أو لذة ، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين ، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين ، ثم استثنى اللينسة لائنى عشر شخصا العبد منهم ، غما لنا ولذلك ! هذا نظر غاسد ، واجتهاد عن السداد متباعد .

وقد تاول بعض الناس قوله : ( أو ما ملكت أيمانهن ) على الإماء دون العبيد ، منهم سعيد بن المسيب ، مكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء ، هذا بعيد جدا أ وقد قيل : أن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولى الاربة أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال ، حكاه المهدوى ،

#### • العادية والعشرون : توله تعالى :

( ولا يضربن بارجاهن ) الآية . أى لا تضرب المراة برجلها اذا مست التسيع صوت خلفالها ) فاسماع صوت الزينة كابداء الزينة والشرض التستر . •

اسند الطبرى عن المعتبد عن أبيه أنه قال : زعم حضربى أن امراة اتخذت برتين ... خلخالين ... من قضة ، واتخذت جزعا ... من الخرز ... فنجملت في ساتها قمرت على القوم غضربت برجلها الأرض قوتم الخلخال على النجزع غصوت ، غنزلت هذه الآية .

وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من ابدائها ، تساله الزجاج ،

 ● الثانية والعشرون: من غمل ذلك منهن غرحا بحليهن غهو بكروه › ومن غمل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال غهو حسسرام بذموم . وكذلك من ضرب بتعله من الرجال ، أن معل ذلك تعجبا حرم ، مان العجب كبيرة ، وأن معل ذلك تبرجا لم يجز ،

- و الثالثة والعشرون: قال مكى رحمه الله تعالى " ليس فى كتاب الله تعالى " آية أكثر ضمائر من هذه ، جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من محموض ومرفوع .
- ثم يقول القرطبى رحبه الله تعالى بعد ذلك ، حول توله تعالى (وتوبوا آلى الله جميعا أيها المؤمنون لمسئلكه تفاحون) .
   ما خلاصته :

ان التوبة واجبة ولا خلاف بين الأمة فى ذلك ، لأن الله تعالى المربها ، فى قوله ( وتوبوا ) وقعل الأمر ينصرف الى الوجسوب ، والواجب ما يثاب الانسان على فعله ويعاتب على تركه .

وان التوبة غرض متعين ٥٠٠٠ ثم يتول :

والممنى : وتوبوا الى الله مانكم لا تطون من سمو وتقصير في اداء حقوق الله تمالى ، ملا تتركوا النوبة في كل حالم .

لا تقتطوا من رحمتي فين كان قد وقع منه شيء مما لهيته عنه تليته مان التوبة عيها الفلاح والظفر بالمتصود .

• • غاذا كنت أَخَا الإسلام ؛ وأنت أيتها الأخُت السلمة :

اذا كنتما قد وقفتها على ضرورة تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى ، بالنسبة لفض البصر الذى كه رايتها قد بدا الله سبحانه وتعالى به، لانه هو المحرك للفريزة الجنسية من الجنسين ، ولا سيما أذا لم يكن هناك إيمان يحفظهما :

. تقد رآيت وبعد أن عرفنا أهم الأحكام المتطقة بغض البصر تتفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى للبؤونين والمؤبنات :

( ما تركت بعدى غنسة أضر على الرجال من النسساء ) . متفق عليه من حديث اسسسامة بن زيد وأول ما سابدا به الآن ؟ هــو(۱); :

#### غريزة التبرج واظهار الزينة

يقول المودودى: ومن لواحق منتة النظر هذه ما يحبب الى المراة ان يرى حسنها وجمالها وهذه الرغبة لا تكون جلية بارزة ابدا ، ولكن هذا النزوع الى اظهار الزينة يكمن لامحالة في مطلوى النفس وهو الذى تظهر آثاره في زينة اللباس وتجميل الشمر وانتخاب الازياء الرتيقة الجذابة ، وما الى ذلك من الجزئيات الخفيفة التي لا يمكن حصرها ، وقد عبر القرآن عن ذلك بمصطلح جامع هو : تبرح الجاهلية ) منكل زينة وكل تجميل تقصد به المراة ان تحلو في عين الأجانب ، يطلق عليه ( تبرح الجاهلية ) حتى القناع الذى تستتر به المراة ، ان انتخب من الآلوان البارتة والشكل الجذاب لكي تلذ به اعين الناظرين ، مهو ايضا من مظاهر التبرج الجاهلي ، وكي تلذ به اعين الناظرين ، مهو ايضا من مظاهر التبرج الجاهلي ، وكول في ذلك الى ضمير المراة نفسها لمعليه ان تحاسب نفسها وتتجسس لهيها لعلها يكهن في مطاويها هذا النزوع الى التبرج غان وجدته ، لهي لا ربب مخاطبة في الأمر الالهي : ( ولا تبويض تبرح وجدته ، لهي لا ربب مخاطبة في الأمر الالهي : ( ولا تبويض تبرح

<sup>(</sup>۱) كما هـــو ثابت بتعـمف في كتاب ( العجاب ) للمودودي .

الجاهلية الأولى) الأحزاب: الآية ٣٣ . وإن الزينة التي تخلو من كل نية ماسدة هي الزينة الشروعة في الاسلام ، وأما التي تشويها شائبة من مساد النية مهي زينة الجاهلية .

#### فتنسبة اللسبسان

ووكيل آخر الفنيطان النفس هو اللسان ، وما اكثر الفنن التي يبعثها اللسان وينشرها رجل وامراة يتكلمان ، ولا يبدو في حديثهما ما يشكك أو يريب ، ولكن خاتنة التلوب قد جملت الصوت رخيما، واللهجة مشوقة والحديث عنبا فيشير اليها الترآن بتوله :

#### ( ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلیه مرضی وقان قولا معروضا) الأجزاب : الآیة ۳۲ .

م هذه الخاتنة التلبية هي التي تلتذ بحكاية احوال الناس في ملانتهم الجنسية المسروعة أو غي المهروعة ، كما تلتذ باستمامها، ولأجل هذه اللذة تختلق تصمص الحب والخرام من كل صحيح الخبر ويوضوعه ، وتسرد في النوادي والمحالمل ، متنتشر بنها في المجتمع إنتشار النار في الهشيم ، مينبه الترآن على هذا أيضا بتوله :

### (ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اللهم في التنيا والآخرة ) النور : الآية ١٩ .

ولفتلة اللسأن شيعب أخرى متعددة ، وفي كل شيعية منها تمل خالبة من خوائن التلوب عملها وقد استقراها الاسلام ونبه عليهـــا .

غلیس للمراة أن تصف احوال غیرها من النساء لزوجها :
 لتول النبی صلی اشتعلیه وسلم : (لا تباشر الراة الراة حتی تصفها لزوجها بخانه ینظر الیها) رواه الترمذی .

• والمراة والرجل كلاهما قد نهى عن أن ينشر سره الناس ،

لأن ذلك يشبيع الفاحشـة ويغرى بها القلوب . كما ورد فى حديث رواه أبو داود .

● وأن أدرك الإمام سهو في الصلاة ، أي وجب غيها تنبيه على شيء غطى أن يقولوا : سبحان الله ، ولكن النساء أمرن بأن يصفقن وليس لهن أن يجهرن بقول ، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود : بلب التصفيق في الصلاة ، والبخارى : في باب التصفيق النساء ،

#### فتنسبة الصبيوت

وربما سكت اللسان ، وقابت حركات اخرى تؤثر على سمع السامح بصوتها ، وهذا ايضا من باب نساد النبة ، نيمنعه الاسلام بتوله : (ولا يضربن بارجلهن البعلم ما يخفين من زينتهن ) .

#### فتنبة الطيب

والطيب أيضسا رسول من نفس شريرة الى نفس شريرة أخرى . وهو من الطف وسائل المخابرة والمراسلة ، مما تهاون به النظم الأخلاقية عامة ولكن الحياء الاسلامي يبلغ من رقة الاحساس أن لا يحتمل حتى هذا العامل اللطيف من عوامل الإغراء:

 ♦ غلا يسمح للمراة المسلمة أن تمر بالطريق أو تفشى المجالس مستعطرة ، لائها وأن استتر جمالها وزينتها ينتشر عطرها فى الجو ويحرك العواطف ، قال النبى صلى الله عليه وسلم :

(المراة اذا استعطرت فبرت بالمجلس ، فهي كذا ، يعني زانية) رواه الترمذي .

وقال عليه الصلاة والسلام :

( اذا شمسهدت احسداكن الهسيجد فلا تهمين طبيسها ) رواه مالك في الموطا ، ورواه مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم :

( طلب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه ٤ وطلب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه ) رواه التروذي وابق داود ه

#### فتنسسة العسسرى

ثم بعد ذلك يقول المودودي اكرمه الله : أن التعبير النفسي الكامل الصحيح الذي قد عبر به الاسلام عن غريزة الحياء الانساني في باب ستر العورات ؛ لا مثيل له في حضارة من حضارات العالم ، ومن حال ارقى امم الأرض واعلاها ثقافة اليوم حدد عنك غيرها ان رجسالها ونساءها لا يتحرجون من كشف أي جسزء من اجزاء جسدهم ، واللباس عندهم لجرد الزينة ؛ لا للستر ولكن الاسلام اكثر ما يهمه من اللباس هو الستر دون جاذبية غيها للصنف الاخر ، والعرى عند الاسلام من الوقاحة وسوء الادب الذي لا يكاد حياؤه يصبر عليه بحال من الأحوال ،

 ● وماذا يقال في الأجانب ، إن الاسلام لا يحب حتى للزوجين أن يتجرد أحدهما أمام الآخر ، ففي الحديث الشريف :

( واذا اتى احدكم اهله فليستتر ، ولا يتجسرد البعيين ) رواه ابن ملجه ه.

وتالت عائشة رضى الله عنها :

( ما نظوت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : شمائل الترمذي .

وأغضل درجة من الحياء أن لا يرضى الاسلام للمرء أن يتجرد حتى في خلوته ، لأن الله أحق أن يستحيا منه ، كما ورد في حديث بواه الترمذي ،

وجاء كذلك في الحديث الشريف:

( ايلكم والتعرى فان معكم من لا يغارقكم الا عند الفائط وحين يفضى الرجل الى أهله فاستحيوهم واكرموهم ) رواه التربذي .

 وما اللباس الذى يشف عن الجسم ويقضع العورات بلباس في نظر الاسلام .

قال صلى الله عليه وسلم:

( نسباء كاسيات عاريات مهالات ماثلات ، رءوسيهن كاسنهة البخت المسائلة ، لا يدخلن الجنسة ولا يجسدن ريحها ) رواه مسلم ،

وه والباعن:

#### حسكم الوجسة

غد قال الودودي ، ما خلاصته :

ان الآية الكريمة التي يتول الله تعالى نيها:

( یا ایها النبی قل الازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یعنین علیهان من جالابیبهن ذلك ادنی آن یعامون فلا یؤذین )
 الأحزاب: آیة ٥٩ .

قد نزلت خاصة في ستر الوجه ،

ثم يتول: ( والجلابيب ) جمع جاباب وهو الثوب الواسع آو الخمار أو الرداء . و ( يدين ) أي : يرخين .

مبعنى الآية بالحرف: أن يرخين جانبا من خبرهن أو ثيبهن على أنفسهن ،

وهذا هو ألفهوم من ( ضرب الشمار على الدجه ) والتصود به سنر الوجه واختاؤه سواء كان بضرب الخمار أو بالس النتاب، أو بطريتة أخرى غيره . .

وقد ذكرت الآية من مصالحه أن المسلمات أذا خسرجن من بيوتهن متسترات على هذا النحو ، علم أهل الريبة من النساء أنهن شريفات ، لا أماء ولا متبذلات غلم يتعرض لهن أحد . .

وجميع المفسرين قد ذهبوا هذا المذهب في تفسير هذه الآية :

غيروى عن ابن عباس رضى الله عنه توله :

( أمر الله نساء المؤمنين الما خرجن من بيوتهن في حاجة ان يفطين وجوههن من موق بالجلابيب ) •

تفسیر ابن جریر الطبری ــ ج ۲۹/۲۲ .

و وعن ابن سيرين تال : ( سالت عبيدة بن سيفيان بن المحارث الحضري عن قواله تعالى : (( قل الأزواجك وبنساتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) قال : فقال بثوبه ) ففطى راسيه ووجهه وأبرز ثوبه عن احسدى عينيه ) .

تفسير الطبري ٢٢٩/٢٢ أحكام القرآن للجمياص \_ ٧٧٥٦.

#### تنسير الطبرى -- ۲۹/۲۲ .

وقال العلامة النيسابورى في تفسير هذه الآية :

( كانت النساء في اول الاسلام على عبالتهن في المحاهلية متبذلات يبرژن في درع وخمار من غير غصل بين الحرة والأمة ، فأمزن بعب الاردية وستر الراس والوجوه ، ( ذلك ) الادناء ( أنني ) والترب الى ( أن يعرفن ) أنهن حرائر أو أنهن اسن بزانيات ، غان التي سترت وجهها أولى بأن تستر عورتها ) .

تنسير غرائب القرآن على حاشية ابن جرير الطبرى ــ ج٢/٢٢٣

• ووقال ألامام فحر الدين الرازى :

( وتكان في المجاهلية تخرج الحرة والأمة متضوفات يتنيمهن الترفاة وتقع التهم ، خامر الله الحرائر بالتجابب ، وقوله تمالى : ( فلك ادنى ان يعرفن انهن لا يزنون : لأن من تستر وجهها مع انه ليس بمورة لا يطمع غيها ان تكشف عورتها ، فيعرفن انهن مستورات لا يمكن طلب الزنى منهن ) تنسير الكبير للرازى ــ ج ١٩٦/٠ .

وقال القاشى البيضاوى: (يدنين عليهن من جلابيهن): أى يفطين وجوههن وأبدائهن ، بملاحقهن أذا برزن لحاجسة . و ( من ) للتبعيض . غان المراق ترخى بعض جلبابها وتتلفع ببعض . ذلك أن يعرفن : يعيزن من ألاماء والقينات . غلا يؤذين : غلا يؤذيهن أمل الريبة بالتعرض لهن . تفسير البيضاوى ج ١٦٨/٤ .

نادخ على الأخت المسلمة أن تلاحظ كل هذا عند خروجها من بيتها حتى لا تتمرض لايذاء أهل الفسق والفجور .

وحسب عن أن أزودهسا كذلك بطك الآداب الاسلامية سي كتلخيص سالكل ما ذكرناه ساكم هو ثابت في كتاب ( المسلال والعرام في الاسلام ) حتى تكون كذلك من المطبقات لتماليم الأسلام: وهي :

- غضالبصر: حتى تكون من المؤمنات المخاطبات في توله تمالى: (وقل المؤونات يغضضن من ابصارهن ٥٠٠) و وحتى تكون كذلك من المتزينات بالحياء الذي هو اعظم زينة وهو الخير كله كنك المديث الشريف: ( الحياء خير كله ) .
- عدم الاختلاط بالرجال اختلاط تلاصق وتماس ، كما يحدث في دور السينما ، ومدرجات الجامعات ، وتناعات المحاضرات والإماكن المامة ، ومركبات النتل ، ونحوها في هذا الزمان .

وحسبها هذا الحديث الشريف الذى رواه معتل بن يسسار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انه تال : ( لأن يطعن في راس أحديم بمخيط(۱)من حديد ، خبر له من أن يعس أمراة لاتحل له ) تال المنذرى : رواه الطبرانى والبيهتى ، ورجال الطبرانى ثقات ، رجال الصحيح .

إن تكون ملابسها موافقة لأدب الشرع الاسلامى و واللباس
 الشرعى هو الذى يجمع الأوصاف التالية :

الستثناء القرآن في الجسم : عدا ما استثناء القرآن في الم ظهر منها ) وارجح الاتوال أنه الوجه والكنان .

٢ ـــ الایشف ویصف ما تحته : فقد أخبر النبی صلی الله علیه وسلم : (أن من اهل الفار نساه كاسیات عساریات ماثلات میلات ۵۰ لا یدخان الجنة ولا یجدن ریحها) .

ومعنى كاسيات عاريات : أن ثيابهن لا تؤدى وظيفة الستر غتصف ما تحتها لرفتها وشخافيتها .

دخلت بُسوة من ينى تهيم على عائشـة رضبي الله عنها وعليهن ثياب بِقاقى غقالت عائشبة :

<sup>(</sup>١) المخيط : ما يخيط به كالابرة والمسلة ونحوهما .

#### ( أن كنتن مؤمنات قليس هذا بثياب المؤمنات )٠

والدخلت عليها امراة عروس عليها خمار رقيق شفاف مقالت : لم تؤمن بسورة ( اللفور ) امراة تلبس هذا .

٣ ــ الا يحدد اجزاء الجسم ، ويبرز مفاتنه ، وأن لم يكن رقيقا شفافا ، كتلك الثياب التي رمتنا بها حضارة الجسد والشهوة ــ اعنى الحضارة الغربية ــ التي يتسابق مصمموا الأزياء فيها في تقصيل الثياب التي تبرز النهود والخصور والأرداف ونحوها ، بصورة تهيج الغرائز وتثير الشهوات الدنيا فلابساتها كاسيات ماريات أيضا ، وهي اشد اغراء وفتنة من الثياب الرقيقة الشفافة.

٤ ــ الا يكون مما يختص بلبسه الرجال كالبنطلون فى عصرنا، وذلك لأن النبى صلى الله عايه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ونهى المراة أن تلبس لبسة المراة .

٥ ــ الا يكون لباسا اختص بلبسه الكافرات من اليهوديات والنصرانيات والوثنيات ، فان قصد التشبه بهؤلاء محظور في الاسلام الذي يريد لرجاله ونسائه التميز والاستقلال في المظهر والمخبر ، ولهذا امر بمخالفة الكفار في امور كثيرة ، ففي الحديث الشريف : ( من تشبه بقوم فهو مفهم ) .

 أن تلتزم — المراة — الوقار والاستقامة في مشيتها وفي حديثها وتتجنب الاثارة في سائر حركات جسمها ووجهها ٤ مسان التكسر والميوعة من شأن الفاجرات لا من خلق المسلمات . قسال تعالى :

( فسلا تخضعن بالقول فيطمع الذى ق قلبنه مرض )
 الأحزاب: الآية ٣٢ ٠٠

 الا تتعمد جنب انتباه الرجال الى ما خنى من زينتها بالعطور او الرنين او نحو ذلك › قال تعالى : ( ولا يضربن بارجلهن ليعام ما يخفن من زينتهن ) •

نقد كانت المراة في الجاهلية حين تهر بالناس تضرب برجلها، ليسمع تنقعة خلخالها ننهى القرآن عن ذلك ، لما فيسه من اثارة لخيال الرجال ذوى النزعات الشهوانية ، ولدلالته على نية سسيئة لدى المراة في لفت انظسار الرجال اليها والى زينتها .

ومثل هذا في الحكم : ما تستعبله المراة من السوان الطيب والعطور ذات الروائح الفاتحة ، لتستثير الغرائز ، وتجذب اليها انتباه الرجال ، وفي المحديث الشريف : ( أيما أمراة استعطرت غمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زائية ) رواه أبو داود والترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح ، رواه النسائي ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، ورواه المحاكم ، وقال : صحيح الاستاد .

ثم يقول بعد ذلك ، صاحب كتاب ( الحسلال والحسرام في الاسلام ) :

ومن هنا تعلم أن الاسلام لم يفرض على المراة — كما يتول — ان تظل حبيسة البيت ، لا تخرج منه الا الى القبر ، بل أباح لهسا الخروج المسلاة ، وطلب العلم ، وقضاء الحاجات ، وكل غرض دينى ودنيوى مشروع ، كما كان يفعل ذلك نساء الصحابة ومن بعدهم من خير القرون ، وكان منهن من يخرج المشاركة في القتال والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء والقواد، وقد تال عليه الصلاة والسلام لزوجه سودة : (قد ألذ الله لكن ان تخرجن لحوالجكن ) رواه البغارى ،

وقال صلى الله عليه وسلم: ( الذا استاذنت امراة أحسدكم الى المسجد فلا يمنعها ) ، رواه البخارى ،

وفى حديث آخر : ( لا تعنعوا أمساء الله مسلجد الله ) . رواه مسلم .

• هذا ، ولما كان :

#### السزواج

بالنسبة للشباب المسلم ـ بصغة خاصـة \_ : من اهـم الأسباب التى تعينهم على غض أبصارهم ، وتحصين غروجهم ، تنفيذا لهذا الحق الأول من حقوق الطريق :

مقد رأيت أن اشير الى بعض الملاحظات الهسابة المتعلقة بالزواج حتى يتحقق الهدف المرجو منه ، وهو الذى اشار اليسه الرسول صلى الله عليه وسام فيقوله:

 ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الداحة فليتزوج ، غانه اغض للبصر ، واحصن الفرج ، ومن ام يستطع فعليه بالصوم غانه له وجاء ) .

رواه البخارى ومسلم واللفظ لهما ، وأبو داود ، والترمذى والنسائى ،

وقبل أن أقف معك على تلك الملاحظات ؛ اليك أولا شرح هذا الحديث الذي سنستعين به على فهم تلك الملاحظات :

#### تنال النووى:

( معناه : من استطاع منكم الجماع اقدرته على مؤونته وهى مؤن النكاح غليتروج ، ومن أم يستطع الجماع لمجزه عن مؤنه غمليه بالصوم ليقطع شهوته ، ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء ، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا ) . القول الثاتى : ان المراد هنا بالباءة مؤن النكاح ، سميت باسم ما يلازمها ، وتقديره : من استطاع منكم مؤن النكاح غليتزوج ومن لم يستطع معليه بالصوم ،

قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم لدنسع الشهوة ، نموجب تأويل الباءة بالمؤن ) 1 ه .

● وعلى هذا › فائنا نستطيع الآن \_ وبعد أن وقفنا على
 هذا الشرح الجامع \_ : أن نشير إلى تلك الملاحظات التى :

 ولها: أنه يجب على الشباب الذي يستطيع الباءة أن يسارع بالبحث عن الزوجة الصالحة التي تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مواصفاتها غتال:

( ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة : ان امرها اطاعته ، وان نظر اليها سرته ، وان اقسم عليها أبرته ، وان غالب عنها نصحته في نفسسسها وماله ) .

رواه ابن ماجه عن على بن زيد عن القاسم .

ومعنى ، أطاعته : أى ، غيما لا معصية غيه الله عز وجل ، غانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وسرته: أي ، لا يقع نظره عليها الا ويحس بالسرور والفرح، نهى دائمة الابتسامة نظيفة البدن جميلة الحركات . . .

وأبرته : أى ، ان حلف على شىء ان تفعله او لا تفعله أبرت يمينه ولم توقعه في الحنث .

ونصحته فى نفسها: اى ، انها لا تخرج من بيتها ما دام غائبا الا لضرورة ، وأن لا تسمح لآحد من الرجال بالمنخول عليها ، وان لا توطىء فراشه من يكره ، وأن تكون على الحال التي بحبها منها . ونصيحتها له في ماله: أن تجتهد في حفظه وتنميته ، وأن لاتنفق منه الا بتدر حاجتها بلا تبذير وتقتير . . . .

تلك هى الزوجة الصالحة التى يجب أن يختارها الشـــاب الصالح .

وقد يتساعل الشباب الصالح ، وكيف العثور عليها ؟

فاتول له: انك تستطيع العثور عليها في بيسوت الصالحين والصالحات الذين يطبقون تعاليم الاسلام على انفسهم واهليهم بكل غضر واعتزاز .

وتستطيع العثور على هذا الرجل الصالح في بيت من بيوت الله ، المديث الشريف : ( اذا راية الرجل يعتاد المسجد فاشعدوا له بالايمان ٠٠٠) ، نفى المساجد ستلتقى بالؤمنين الذين أن خالطتهم وسالتهم عن الزوجة الصالحة وجهوك أو زوجوك مندما يامسون غيك الصلاح والاستقامة .

ختد يعرض احدهم عليك ابنته أو أخته ، ولا حرج في هذا :

قال عهر بن الخطاب رضى الله عنه تأييت حفصه بنت عهر من خنيس بن هذافة ، وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسام مهن شهد بدرا ، فتوقى بالمدينة ، فلقيت عثمان بن عفان رضى الله عنه فعرضت عليه خفصة ، فقلت : ان شئت انكحتك حفصة ؟ ! فتال : سانظر في ذلك ، فلبث ليال ، فلقيته ، فقال : ما أريد أن أتوج يومى هذا ! قال عهر : فلقيت أبا بكر الصديق رضى الله عنه، فقلت : ان شئت انكحتك حفصة ، فلم يرجع الى شيئا — اى لم يرد على السؤال — فكنت عليه أوجد منى على عثمان — اى تأثرت بنه اكثر من تأثرى بن عثمان — اى تأثرت منه اكثر من تأثرى بن عثمان — فيات المال مخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها إياه ،

المقيني أبو بكر مقال : لعلك وجدت على حين عرضت على

حفصة غلم ارجع اليك شبيئا الا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها \_ أى خطبها لنفسه \_ غلم أكن الغشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو تركها نكحتها ،

وقد حدث ذلك من شميب عليه السلام ، كما قص علينا القرآن الكريم ، اذ عرض بنتيا على موسى عليه السالام : ( الى اربد أن انكحك احدى ابنتي هاتين ) :

وتد حدث ذلك من شعيب عليه السلام لما سمع احدى ابنتيه تذكر موسى باعجباب اذ تقول: ( يا ابت اسستاجره ان خسسم من استاجرت القوى الأمين ) مادرك انها احبت لميه الجسم ( القوى ) وكمال الخلق ( الأمين ) •

ولما علم شميب عليه السلام أن موسى عليه السلام نقسير لا يبلك مهرا ، ولا يجد عملا لفراره من مدينته ، لما وكز نيها أحسد الناس غضر مغضيا عليه ، غجعل سه شمعيب سه مهر ابنته تعيين موسى عليه السلام في عمل معه يساعده ( على أن تأجرفي ثماني حجح ٠٠٠ ) ساى : على أن تعمل أجيرا عندى ثمان سنوات سهاني اتمهت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ، سستجدني أن شاء الله من الصالحين ) ، التصص : من الآية ٢٧ .

منى هذه القصة استحباب مساعدة التتى الصالح فضلا عن عرض الراة عليه لزواجه بها .

وق الحديث الشريف: ( اذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه ما المنافقة من الأرض وفساد كبير ) . فانتحوه ، الا تفعلوه تكن فتنسبة في الأرض وفسساد كبير ) . رواه الترذي ،

لذلك زوج أبو حذيمة بنت أخيه لخادمه سالم .. وزوج عبد الرحمن بن عوف ( الفني ) اخته لبلال ( الثقي ) . غليكن تركيزك أخا الاسلام على اختيار الزوجة المسالحة ، ذات الدين واحذر التركيز على ذات المال أو الجمــــال فقط ، ففى الحديث الشريف يقول صلوات الله وسلامه عليه :

رواه أحمد باسناد صحيح والبزار ، وأبو يعلى ، وأبن حبان في صحيحه .

قال الترطبى: ( معنى الحديث: أن هذه الخصال الاربع هى التي ترغب في نكاح المراة لاجلها فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك ٤ بن ظاهرة اباحة النكاح لقصد كل من ذلك ٤ لكن قصد الدين أولى ) •

وقال صلى الله عليه وسلم:

( تتكح الرأة لأربع : اللها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .

رواه البخارى ومسلم ، وأبو داود والنسائى ، وابن ماجه . وقال صلى الله عليه وسلم :

( من تزوج امراة لعزها ، لم يزده الله الا ذلا ، ومن نزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة ، ومن تزوج امراة لم يردبها الا أن يغض يصره ، ويحصن غرجه ، أو يصل رحمه بارك الله له فيها ، وبارى لها فيه ) رواه الطبراني في الأوسط .

وقال صلى الله عليه وسلم:

( لا تزوجوا النساء الحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن(١) ،

<sup>(</sup>١) أي يجلب لهن الشقاء ,

ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطفيهن(١)، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولامة خرماء(٢) سـوداء ذات دين أفضل ) .

رواه ابن ماجه عن طريق عبد ألرحمن بن زياد أبن انعم .

 ■ فلاحظ كل هذا ألحا الاسلام وركز كها أوصاك الرسيول صلى الله عليه وسلم على ذات ألدين ٬ وعندها ستعثر عليها استشر أثرب الناس اليك ...

الله المن والمقول ، أرسل والدتك ، او المراة المينة لتتعسر ف عن حالتها لعل نميها عيبا يكون مستترا .

ثم بعد ذلك لك أن تسأل بعض من يختلط بعشيرتها من جيران واتارب عن أصلها وسلوكها ، ثم لك أن تنظر بعد ذلك في حضور محارمها الى وجهها وكفيها مقط .

ثم بعد ذلك من السنة ـ ان وجدت نيها سعادتك \_ : ان تستخير الله سبحانه وتعالى ، وكينية الاستخارة الشرعية :

أن تصلى ركعتين من غير الفريضة ثم تقول :

( اللهم أنى أستخبرك(٣) بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم قانك تقدر ولا أقدر ، وتعام ولا أعلم وأنت عسلام المغيوب ، اللهم أن كنت تعلم هذا الأمر(٤) خسسير لى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى ، أو قال : علجل أمرى وآجله(٥) كاقدره لى

ای تزیدهن طغیانا وتجبرا

<sup>(</sup>٢) أي شقت اذنها عرضا .

<sup>(</sup>٣) أى أطلب منك المخيرة أو الخي .

<sup>(</sup>١) يسمى هاجته هنا .

<sup>(</sup>٥) يجمع بينهما

ویسره لی ثم بارك ای فیه ۰ وان كنت تعلم آن هذا الأمر شر ای فی دینی ومعاشی وعاقبة امری ۱ و قتل : علجل امری و آجله فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ۱ ثم ارضسنی یه ) تسلسان :

ويسمى حاجته : أي يسمى حلجته عند قوله :

( اللهم أن كأن هذا الأمر ) .

رواه البخساري .

الستخارة خيرا:

نلك أن تقدم بعد ذلك (شبكة) غير مغال نيها ، ومن تبيل الهدايا التى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيها :
 ( تهادوا قصابوا ) من رياض الصاحين للامام النووى .

واذا ما انشرح صدرك للزواج مانك تستطيع أن تتفق مع أهلها على المهر والزماف على أساس شرعى لا غلو غيه ولا مسوق ...

 واذا لم تستطع الباءة فعليك بها اوصاك به الرسول صلى الله عليه وسلم › وهو الصوم › فأنه لك وجاء أى مضعف لشهوتك فضلا عن الثواب الجزيل :

وحسبك أن تعود نفسك على صيام الاثنين والخبيس . ففي الحديث الشريف:

من أبى هريرة رضى أله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تسال : ( تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ، فلحب أن يعرض عملي وأنا صالم ) ،

رواه الترمذی وقال حدیث حسن ، ورواه مسلم بغیر ذکر صوم . وحسبك كذلك ان تصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل ضومها في أيام البيض ، وهى : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخابس عشر ، والرابع عشر ، والرابع عشر ) والمحيح المشهور هو الأول .

#### غفى الحديث الشريف:

من أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا صمت من الشهر الاثا قصم الاث عشرة ) وأربع عشرة ) ورواه الترمذي وقال حديث حسين .

#### وفي الحديث:

من تتادة بن ملحان رخى الله عنه تال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث عشرة ، واربع عشرة ، واربع عشرة ، واربع عشرة ، واربع عشرة ، وخمس عشرة ، وخمس عشرة ،

#### وفي الحديث :

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ( اوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام اللائة أيام من كل السميه ، وركمتى النسمي ، وال أوتر قبل أن أنام ) متنق عليه .

#### وفي الحديث:

عن أبى الدرداء رضى ألله عنه قال : ( أوصائى هبيبى صلى الله عليه وسلم بثلاث أن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضهدى ، وبأن لا أنسام حتى أوتر ) ، رواه مسلم ،

والصيام كما يقول الامام الغزالي رحمه الله :

production of the second of th

<sup>(</sup>١) راجع رياض الصالحين : باب استحباب صوم ثلاثة آيام من كل شهر ،

( الصيام زكاة النفس ، ورياضة الجسم ، وداع للبر ، نهو للانسان وقاية وللجماعة صيانة ، في جوع الجسم صفاء القلب وايقاد القريحة وانفاذ البصية ، لأن الشبع يورث البلادة ، ويعبى القلب ، ويكثر البخار في الدماغ ، فيتبلد الذهن ، والصبى اذا ما كثر الكه بطل حفظه ، وفسد ذهنه ، أحيوا قلويكم بقلة الضحك ، واقة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق ) .

وكما يقول الامام محمد عبده رحمه الله:

ان الصوم يحدث لصاحبه ملكة الراقبة لله تمالى والحياء منه ســــبحانه ، وفي هذه الراقبة أكبر معد اللفوس ومهيء لهــا للهـمادة في الآخرة والاستقامة في الدنيا .

انظر هل يقدم من صدق مع الله في صومه وراقبه فيه مخلصا على غش الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله تكلا لأموالهم بالباطل ؟ هل يحتال على الله من منع الزكاة ؟ أم هل يحتال على اكل المرباء ؟ هل يقترف المتكرات جهارا > أو يسدل بينه وبين الله في المعلمي ستارا ؟

كلا أن صاحب هذه الراقبة لا يسترسل في المعلمي ، أذ لا يطول أمد غفلته عن الله ، وأذا نسى وألم بشيء منهما كان سريع التوبة قريب الأوبة :

( ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) . الأعراف ٢٠١٤ .

●● والآن أخا الاسلام ، وبعد أن وقفت على الاسس التي كان لابد أن تقف عليها حتى تفض بصرك كما أمرك ألله وأمر أختك المسلمة في سورة النور :

فقد رأيت \_ كذلك \_ وقبل أن أنتقل الى الحق الثاني من حقوق

الطريق : ان اذكرك كدلك بضرورة شكر الله تعالى شكرا ايجابيا على نعهة النصر ، غاليك :

● روی جابر رضی الله عنه ، أن النبی صلی الله علیه وسلم:
( رای امسواة فدخسل علی زینب فقضی حاجته وخسسرج )
وقال صلی الله علیه وسلم : ( إن الراة اذا اقبقت ، اقبلت بصورة
شیطان فاذا رای احدکم امراة فاعجبته فلیات اهله ، فان معها مثل
الذی معها ) .

رواه مسلم ، والترمذي واللفظ له وقال : حسن صحيح .

وعن سعيد بن المسيب ، قال : ما بعث الله نبيا لميها خلا
 الا لم ييأس البيس أن يهلكه بالنساء ، ولا شيء أخوف عندى منهن .

وما بالدينة بيت ادخله الا بيتى وبيت ابنتى ، اغتسل نيه يوم الجمعة ، ثم أروح .

- وتال بعضهم: أن الشيطان يقول للمراة أنت نصف جندى؛ وأنت سهمى الذى ارمى به فلا أخطىء ؛ وأنت مونسم سرى ؛ وأنت رسولى في حاجتى ،
- وقيل ليحيى عليه السالام : ما بدء الزنا ٢ قال : النظسر والتمنى .
- وقال سعيد بن جبي : أنها جاءت الثننة لداود عليه السلام من تبل النظرة ، ولذلك تنل لابنه عليه السلام : يابنى ، أهش خلف الأسد والاسود ، ولا تهش خلف أمرأة .
- وقال الفضيل: يتول ابليس ، هو قوسى القديمة ، وسهمى
   الذى لا أخطىء به ، يعنى الفظر ،
- فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، واحذر النظر الى النساء

والاختلاط بهن سواء كان هذا فى الطريق أو فى أى مكان آخر ، حتى لا تهلك .

واذا اردت ان تمتع ناظريك وتأخذ ثوابا على هذا : مانظر الى ما الله لك مد كالزوجة مثلا من غيى خير متاع ، كما يشير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه :

( الدنيا متاع وخير متاعها الرآة الصالحة ) .

رواه مسلم والنسائي ،

اما غيرها من المحارم ، غهى الشر المستطير ، غفى الحديث الشريف :

( لأن يطعن في راس أحدكم بمخيط(١) من حديد خير له من أن يمس أمرأة لا تحل له ) •

رواه الطبرأني والبيهتي ورجاله رجال الصحيح .

 و ( ٠٠ انظر الى السماء وارتفاعها ، والأرض واقطارها ، والبحار وأمواجها والأوقات واتيانها ، والقصول وازمانها ، وانظر الى ما غاب وما حضر ، وما خفى وما ظهر ، وانظر الى المستيقظ والراقد والراكم والساجد ٠٠٠ ) من حديث تدسى .

• و:

تامل سطور الكائنـــات فانهـــا من المـــلا الاعلى اليــك رســــائل

<sup>(</sup>۱) كالإبرة والمسلة .

و:
تامل فى نبسات الأرض وانظر
الى آثار ما مسلع المليك
غصون من لجين شساخصات
بابمسار هى الذهب المسليك
على قضع الزبرجسد شساهدات
بأن الله ليس لسه شسسريك

• و :

تأمل فى الوجود بمين فسيسكر ترى الدنيا الدنية كالخيسسال وكل من عليها سسسوف يفنى ويبقى وجسه ربك ذى الجسلال

: , .

شرد النسوم عن جفونك وانظسر حكمة توقظ النفسوس النيساما محسرام على امرىء لم يشسساهد حكمة الله أن يذوق المنسساما

٠ و :

تبمسر الى حيث كان لك التبمسر
وق ذات الالسبه دع التفسيكر
وان تسرد المهيسين حسين تذكر
تأمل في نبسسات الأرض وانظسسر
الى آثار ما مسينع المليك
مانسوار المهيسين سيساطعات
وافسكار الخسالانق حسائرات

ولـــكن الأدلـــة واضحــات
على اغصــانها ذهب سـبيك
شــموس فى البــرية مشرقات
نجــموس فى الدياجى لامعــات
بطول الدهر دومــا ســابحات
الى ما اســابحات
يطــي بهـا المــادى طائرات
رياض مونقــات منعشــات
والوان لعينــات
والوان لعينــات

وحسبك يا اخى اذا اردت ان تكون من اولى الألبساب: ( . . . الله بن يذكرون الله قبلها وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض) ثم يتولون : ( ربنا ما خلقت هذا باطسلا سبحانك فقنا عذاب الناز ) . آل عمران : الآية ١٩١ .

حسبك : أن تتامل في أصغر مخلوق من مخلوقات ألله سبحانه وتعالى ، وليكن هو النملة التي بهرت على أبن أبي طالب رضيالله عنه بنظامها ، ودعتها ، وكناحها ، وصبرها ، فقال :

● ( انظروا الى النملة في صغر حجمها ولطاقة هيئتها ، لا تكاد تنال بلحظ البصر ، ولا بهستدرك الفكر ، كيف دبت على ارضها ، وحتت على رزقها تنقل الحبة الى جحرها الا وتعسدها في مستقرها ، تجمع في حرها البردها ، وفي ورودها الصدرها ، مكفولة

 <sup>(</sup>۱) ای الفضیة .

برزقها ، مرزوقة بوقفها ، لا يففلها المنان ، ولا يحرمها الديان ولو في الصفا(۱) الميابس والحجر المجامس(۲) لو فكرت في مجارى اكلها ، في علوها وسفلها ، وما في الجوف من شراسيف (۲) بطنها ، وما في الراس من عينها واثنها ، القضيت من خلقها عجبا ، ولقيت من وصفها تعبا ، فتمالى الذي اقامها على قوائمها ، وبنساها على حمائمها ، لم يشركه في فطرته الخاطر ، ولم يعنه في خلقها قادر ) ،

نعم : حسبك أن تتامل فى تلك النملة الدقيقة الصنع ، وتذكر ما كان منها يوم أن شمرت بسليمان وجنوده على بعد ثلاثة أميال من وادى النمل ، ثم تالت :

 ( یا ایها النهل ادخاوا مساکنکم لا یحطمنکم ســـایمان وجنوده وهم لا یشمرون ) النبل : الآیة ۱۸ .

قال العلماء : هذا القول ، اشتهل على أحد عشر نوعا من الدلاغة .

اوله : النداء بيا > ثانيها : لفظ أي > ثانها : ها التبيه > رابعها : التسبية بقولها : النبل، > خابسها : الأمر بقولها : الخطواء المدسها : التصنيص بقولها مساكنكم > سابعها : التحذير بقولها : لا يحطمنكم > ثابتها : التخصيص بقولها : سليمان > تاسسعها : التعبيم بقولها : وجنوده > عاشرها : الاشارة بقولها : وهم > حادى عاشرها : المقر بقولها : لا يشعرون .

وكانت هذه النملة كما يقولون عرجاء ذات جناهين ، وهي من جملة الحيوانات العشرة التي تدخل الجنة ، وهي :

<sup>(</sup>١) المعر الأماس 🗧

<sup>(</sup>٢) أي الجامد .

<sup>(</sup>٣) جمع شرسوف ، وهو طرف الضلع الشرف على البطن .

- براق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
  - وهدهد بلتيس •
  - ونعلة سليمان ، عليه السلام .
  - وعجل ابراهيم ، عليه السلام .
  - وكبش اسماعيل ، عليه السلام .
    - وبقرة بنى اسرائيل .
    - وحمار العزير ، عليه السلام .
      - وكلب أهل الكهف .
    - وناتة صالح ، عليه السلام .
    - وحوت يونس ، عليه السلام .

وروى أن سليمان عليه السلام قال لهذه النبلة \_ عندما ذهبت اليه لتشكره \_ لم حذرت النبل ، اخفت من ظلمى ، أما علمت أنى نبى عدل ؟ مقالت له : أما سمحت قولى وهم لا يشمرون ، مع أنى لم أرد حطم التفوس ، وأنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن بالدنيا ويشتفان بالنظر البك عن التسبيح والذكر ،

♠ ثم بعد أن تكلمت مع سليمان — كما يقول الصاوى على الجلالين مضت مسرعة إلى قومها > غثالت : هل عندكم من شيء نهديه الى بني الله ؟ قالوا : وما قدر ما نهدي له > والله ما عندنا إلا نبقة واحدة > غتالت : حسنة التونى بها > غاتوها بها > غضلتها بنيها وانطلتت تجرها > وأمر ألله الربح المحملتها والثبلت تشرق اللبن والانس والعلماء والانبياء على البساط حتى وقاعت بين يديه ووضعت تلك النبقة من غيها في غيه > وأتشأت تقول :

السم ترنا نهدی الی الله مسله
وان کان عنه ذا غنی نهسو تابله
ولو کان یهسدی للجلیل بتدره
لاقصر عنه البحر یوما ومسلحله
ولکننا نهدی الی من نحبه
فرشی بها عنا ویشکر نامله
وما ذاك الا من كریم نعساله
والا نمن كریم نعساله
والا نمن كریم ناكنا ما یشساكله

فقال لها : بارك الله فيكم فهم بتلك الدعوة السكر خاق واكثر خلق الله .

شم يتول الصاوى رحمه لله : والنمل حيوان معروف شم الاحساس والشم حتى انه يشم الشيء من بعيد ، ويدخر توت ومن شدة ادراكه أنه يفلق الحبة فلقتين خوفا من الانبات ، ومي حبة الكريزة أربع غلقات لانها أذا فلقت غلقتين ثبتت .

ويأكل في عامه نصف ما جمع ، ويستبقى باتيه عدة .

● ويقول آخر (١) في حديثه أيضا عن النملة :

ان لها مع الحوانها بيوتا تحت الأرض ، تعج بالاعمال والعمد وتزرع وتحصد ، وترعى بعض الحشرات لتربيتها وتكثيرها !

انها تحزن فى الصيف ، ما تحتاج اليه فى الشناء ، وتتر طلوع الشمس فتعرض ما خرنته للحرارة : فهل ادركت أن الرحاء تنسده ، فعرضته للشمس ؟ وتفسرق الحب حتى لا تنبت ما لامسته الرطوبة ، فمن الهمها ذلك ؟

<sup>(</sup>١) وهو الاستاذ عبك الجواد رجب ، في كتابه : مع الله ،

للنملة عين واذن وبطن وراس وقوائم وخلايا عديدة ، نكيف تكونت بهذه الدقة المتناهية والبراعة الفائقة أ! انها على صغرها تأتى من الأعمال والصبر والكفاح في سبيل الوصول الى غرضها ما بذمرب به المثل ، ويحير أذكى الأثكياء .

ويكفى في صبرها وكفاحها ما يقوله منها القائد ( تيمور لذك ) المغولى : ( علمتنى الثبات في مواقف الصعوبات ) ! .

أجل ! فقد هزم في معركة يئس منها بعد كفاح مرير عنيف . وبينما هو جالس يفكر في الصير المثلم ، رأى على متربة منه نملة تحمل عبدا ثقيلا ، وتحاول الصعود على شجرة ، وهي تبذل في ذلك البعد الجهيد ، وكلما ارتفعت جزءا من الجزع سقطت ، وتحاول وتحاول الكرة بعد الكرة ، وفي المرة العاشرة وصلت بحملها الثقيل السالة الى هدفها المشود .

وكان درسا قيما ( لتيمور الله ) قعاد وجمع قلول جيشه > وحارب الأعداء وكسب المعركة . .

 ● قهذه جولة صغيرة حول ثهلة ٤ غيا بالك لو درنا دورة مثلها نحو تحلة ٤ أو حول مخلوق من تلك المخلوقات الضخمة . .

● أو حول تول الله تعالى في سورة مبس:

فَلْنَظِرِ إلاننْنُ الْحَلَى الْمَلَى الْمَاسَبَبَ الْكَاءَ صَبُّا۞ ثُرَسَفَ فَنَا الْاَنْضَ الْمَاسَةُ الْمَا الْاَرْضَ شَقَالْهِ فَانْمُتُنَا فِيهَا حَبَالْهِ وَعِنَيَا وَقَضْبُ الْهُ وَزَيْتُونَا وَغَذَلًا فِي وَحَكَا لِنَ غُلْبًا فِي وَفَكِهَةً وَاَبَالْهُ مَنْ عَالَكُمْ وَلِاَنْفُ مِكُمْ ثُهُ • أو حول توله تعالى في سورة الطارق:

## مَلْيَتْفُلِ الْاِنْسُدُوْ مِنْمَخُلِنَّ ۞ خُلِقَ مِنْ مِنَّ أَوْدَانِهِ ﴿ لَيْ يَغْرُجُ مِنْ يَمْنِ الصَّلْبِ وَاللَّرَّ آئِيْتُ ۚ لِلَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِ رُكْ يَوْمَ تُبْكُلِ السَّرَائِرُ لَا فَكَالَدُ مِنْ فَوَهُ وَلَا نَاصِرٍ ۞

• او حول توله تعالى في سورة الغائسية :

# ﴿ أَلَّا يَنْظُنُ وَنَا لِمَا الْإِبِلِكَيْفَ وَالْمَالِكَ الْكِبِلِكَيْفَ مُطْلَحُ وَالْمَالِكِيْفَ مُطَلِّفً مُطِقَتُ اللَّهِ وَالِمَالِسَالِمَا وَكَنْتُ رُفِعَتُ اللَّهِ وَالْمَالِكِيْبَ الْكِيْفَ مُصِلَّتُ اللَّهِ وَالْمَالِكِيْفَ مُصِلِّفً اللَّهِ وَالْمَالِكِيْفِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْكُنْ اللَّهِ مِلْكُنْ اللَّهِ مِلْكُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللِّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

●● ان الكتف اذن ان يتسع الشرح كل هذا ، ولهسذا : محسبك أن تتأمل في نفسك حتى تشغل عن كل هسنده النظرات الخبيئة ، حسبك : ان تفكر في جارحة واحدة من جوارحك ، ولتكن ، هي :

#### المسين

وهى كما يقول أيضا صاحب كتلب مع الله . . تحت عنوان ، ( الكامرا ) الربائية .

هذه اللؤلؤة المكنونة ؛ والدرة المسونة ؛ في علبة رقيقة نمينة من جننين وهدب ورمشين تحفظها من الغبار ، وتذوذ عنها الشميس !! هذه (الكاميرا) الربائية التى دونها: (كاميرات) الممورين جميعا اذ تستقبل من المناظر والمشاهد الملايين والملايين ، وكيف لا تقوقها جميعا وهي من صنع المصور الاعظم؟!

من جعل مادها المطهر لها علما ، بينها جعل ماء الاذن مرا ، وماء الألف هامضا ؟ !

من نوع ذلك وهو في الأصل واحد أيها الطبيعيون ؟!

ان العين تستقبل المنظور معكوسا ، يحوله عصبها الى المخ بأمانة معكوسا أيضا ، وبسرعة عجيبة ، يأتى دور المخ القائد ، غيعيده الى وضعه الطبيعي غتراه المين طبيعيا .

غهل حدث أن رأت المين مرة واحدة منظورا متلوب الوضع أو منحرفا ؛ لم يحدث ذلك ؛ ولن يحدث ؛ ولم ذلك ؟ لأن المنعم الذى تفضل واعطى ذو قدرة قادرة ؛ وحكمة باهرة !!

لو اعطيت لميونا من الجنبهات أو أكثر ثبنا لتلك الجوهرة ، الا تبخل بها مع ارتفاع السعر ارتفاعا خياليا ؟!

وسيحانه من تلهج النفوس له ثناء وتقديسا ، وتعنو الوجوه له تعظيها وتهجيدا :

> تا أله لو سسسجنتا بالميسون لسبه على شبا(۱) الشوك والمحمى من الابر لم تبلغ المشر من معشار نعمته ولا المشسسر ولا جزءا من المشر

> > \* \* \* نيسا عجبا : كيف يعمى الالسه

وكيف يجد الجسادد ا

<sup>(</sup>۱) شبا الشبوك : اطراقه .

وفي كل شيء لــــه آيـــة

تدل على أنسه الواحسيد ا

مأنت ــ هــو العــابد الساجد ا ولهـا تشــــاهد نعهــــاءه

غانت هو الوالـــه الواجـــد!

●● وفى نهاية هذا العرض السريع لأهم عناصر هذا الحق الأول من حقوق الطريق الذى ركزت عليه ــ كما رأيت ــ فى ثلثى الكتاب لأهبيته:

ارى من الخير لى ولك : ان الذكرك بوصية عظيمة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم يتول نيها الأبى ذر رضي الله عنه :

♦ ( انظر الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك ، فانه أجدر أن لا تزدرى نعمة الله عليك ) .

من حديث رواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال صحيح الاستاد .

واذا أردت أن أوضح لك بعض أبعاد هذه الوصية التي تحتوى على أسباب السعادة في الدارين :

نحسبي أن أقول لك :

ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا جميعا بالرشى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا حتى نكون من الأغنياء حتا ، وقد ورد في هذا عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال:

♦ ( لليس الغنى عن كثرة العرض(١) ، ولكن الغنى غنى النفس ) رواه البخارى ومسلم ، وأبو داود والترمذي والنسائي

<sup>(</sup>۱) أي حطام الدنيا .

وقال صلى أله عليه وسلم:

( قد أغلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنعه الله بما آتاه ) .
 رواه مسلم والترمذي وغيرهما .

وقال صلى الله عليه وسلم:

( طوبى أن هدى الاسلام ، وكان عيشه كفافا وقنع ) .

رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح ، والحاکم وقال : صحیح علی شرط مسلم ،

وخلاصة هذا انك اذا نظرت الى من هو تحتك فى الرزق ستشمعر بالنعمة التى انت غيها ، لأنك سترى انك اغنى من الذى يتل منك مالا .

أما أذا نظرت الى من فوتك فى الرزق غاتك ستحتقر نعمة الله حليك ، وستكون بسبب ذلك مهموماً ومحزونا . .

ومهما أعطاك الله تعالى من المال ٤ لأمك بهذا ستصاب بداء الطمع الذى هو الفقر الحاضر ، كما يشير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول هيه :

سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال يا رسول الله : أوصنى وأوجز ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم :

( علیك بالیاس مما في آیدی الناس ، وایاك والطمع نمانه غقر حاضر ، وایاك وما یعتذر منه ) .

رواه الحاكم والبيهشى فى كتاب الزهد واللفظ له ، وقال الحاكم صحيح الاسئاد . واذا كنت من هواة النظر الى اعلى مانظر الى من نوتك
 العلم ، نهذا خير عظيم سترتفع به الى اعلى المراتب .

• تال ابن درید :

العلم مبلغ تسسوم ذروة الشرف وصاحب المسملم محفوظ من التلف

## \* \* \*

وكفى بالعلم شرفا وفخرا أن الله تمالى وصف به نفسه ومنح به أنبياءه ، وخص به أولياءه ، وجعله وسيلة ألى معرفته وسببا ألى الحياة الأبدية والنجأة من الشمستاوة السرمدية . والفوز بالسمادين (الدنيوية والأخروية) وجعل العلماء تلو ملائكته في الاقرار بربوبيته والاختصاص بمعرفته وورثة الأنبياء .

غالعلم اشرف ما ورث عن أشرف موروث وكفاك دليلا على شرفه قوله تعالى :

- ( ٠٠ انها يخشى الله من عباده العلماء ٠٠ ) •
- ماطر : الآية ٢٨ .
- ( وما يعقلها الا العالمون ) ، العنكبوت : الآية ٣٣ .
- ( ٠٠ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا ينعلم ــــون) ٠ الزمر : الآية ٩ .

وحتى تعرف تيمة العلم وأهبيته فتحسبك أن تترأ معى كذلك هذه النصوص الموضوعية :

• قال على رضى الله عنه:

(الملم خير من المال ، العلم يحرسك واتنت تحرس المال ، والمال تفنيه النفقة ، والمعلم يزكو على الانفاق ، العلم يكسسب مساحبه الطاعة الربه في حياته ، وجميل الاحدوثة بعد وفاته ، ومنفعة المال تزول بزوائه ، العلم حاكم والمال محكوم عليه ، مسلمت خزان المال وهم احياء ، والعلماء باقون ما بقى الدهر ، اعياتهم مفقودة ، وامثانهم في القلوب موجودة ) ،

• وبن كالم أغلاطون :

( اطلب العلم تعظمك الخاصة ، واطلب الزهد يعظمك الجميع. والعلم كل احد يؤثره ، والجهل ضده وكل احد يكرهه وينغر منه ) .

• وجاء عن عبد الملك بن مروان لبنيه:

يا بنى تعلبوا العلم ، فان كفتم سادة فقتم ، وان كفتم وسطا سنتم ، وان كفتم عابة عثستم .

• وقال أبو الأسود الدؤلني :

المحسمام زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون المحسمام والأدبا ومقسسرف خامل الابساء ذي أدب كانوا الرؤوس غامسي بعضهم ذنبا كم سحيد بطهل المؤوس غامسي بالاداب والرتبا المحسمام كثر وذهر لا غنساء له نعسم صحبا المحسمام عصر محبا المحسمان عالمحسمان المحسمان علم صحبا المحسم صحبا المحسم صحبا المحسم صحبا

قد يجبع المسأل شخص ثم يحرصه
عما قليل غيلقى الذل والحسربا
وجامع العلم مغبوط به أبدا.
ولا يحافظ ينه القوت والسلبا
ياجامع العالم عم الذفر تجمعه
لا تعالمان به دارا ولا ذهبا.

و وقال بمضهم : أن العلم قبس من ثور الله ، وقد خلق الله النور كثناها مبصرا ولادا للحرارة والقوة وجعل العلم مثله وضاحا للخير ، مُشْاحا للشر ، يولد في النفوس حرارة وفي الرءوس شهامة ،

• وقال الامام الشافعي رضى الله عنه:

ليس بعد الفرائض المضل من طلب العلم أهو نور يهتدى به الخَائِنُ

●● ماذكر كل هذا أخا الاسلام واطلب العلم من المهسد الى اللحد وحسبك قول الله تعالى الإعلم خلقه صلوات الله وسلامه عليه :

• ( ٠٠ وقل رب ژدني علما ) . طه : الآية ١١٤ .

وتوله تمالي لجميع خلته:

• ( وما أوتيتم من العسسلم الا قليلا ) .

الاسراء: الآبة ٥٨ .

# كُونُ الْفِرْدَى

● واذا كنت أخا الاسلام سأدور معك \_ كذلك \_ حول
 هذا العنصر الثانى ، من حق الطريق أو حقوقه ، وهو :

## كف الأدى

محسبى اولا أن أتكرك بموضوع حيوى يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا المنصر الهام ؛ الا وهو :

#### الميساء

بدليل الحديث الشريف المتفق عليه الذي يتول فيه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

 ♦ ( الايمان بضع وسبعون ، أو بضع(١) وستون شعبة : قافضتها قول لا أله الا ألله ، وادناها أماطة الآذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان ) .

غالحياء كما هو واضح في هذا الحديث الصحيح : اهم شعبة من شعب الإيمان ، ولهذا ، كان هو الخير كله ، أو هو كل الخير ، كما ورد في الحديث الشريف الذي رواه مسلم ، والذي يقول غيه صلوات الله وسالهم عليه :

# • ( الحياء خير کله ) •

وحسبك أن تعلم أن الحياء هو خلق الاسلام ، فقى الحديث الشريف الذي رواه بالك يقول صلوات الله وسلامه عليه :

## ( أن أكل دين خلقا ) وخلق الإسلام ألحياء ) .

<sup>(</sup>۱) البضع بكسر الباء ، ويجوز غنمها : وهو من الثلاثة الى المشرة ، والشمعية : القطمة والفصلة . والاباطة : الازالة , والادى : بما بؤدى ، كمجر وشعوك وطين ورماد وقد و دو فلك .

- ●● وحتى تعرف أهميه الحياء ، وتدرك كذلك ضرورته ،
   اليك هذه الاحاديث الشريفة :
- عن أبى سحيد الضدرى رضى الله عنه أنه قسال :
   (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الشد حياء من المغزراء في خدرها ، وكان أذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه ) .
  - رواه مسلم .
- و وعن أنس رضى الله عنه قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما كان الله حش في شيء الا شانه ، وما كان العياء في شيء الا زائه ) رواه ابن ماجة ، والترمذى ، وقال : حديث حسن غريب .
- وعن أبن عبر رضى الله عنهما ٤ قال : قال رسول الله صلى
   الله عليه وسلم :

( الحياء والايمان قرناء جميعا ، فاذا رفع احدهما رفع الآخر ).

رواه الحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ورواه الطبراني في الأوسط .

- وعن عبران بن حسين رضى الله عنه قبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الحياء لا ياتى الا بخير) رواه البخارى ومسلم
- وعن أبى هريرة رضى أله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : ( الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة ، والبذاه(١) من الجفاء ، والجفاء في الغار ) رواه أحمد ، ورجاله رجاله الصحيح، والترمذي وابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي حديث : حسن صحيح .

● وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آئه تـــال: (مكارم الأخلاق عشرة: تكون في الدجل ولا تكون في ابنه ، وتكون في الابن ولا تكون في أبيه ، وتكون في العبد ولا تكون في ســـيده بقسمها الله إن شاء من عباده:

صدق الحديث ، وصدق الباس ، وأن لا يشبع وجاره وصاحبه جانمان واعطاء السائل ، والواساة بالنسسسائل ، والكاماة بالصنائع(٢) ، وحفظ الأمانة ، وصلة الرحم ، والتذمم(٣) للجار ، وقرى(٤) الضيف ، وراسهن الحياء ) ،

- وكذلك اليك هذه الآثار التي تراتها في كتاب (أدب الدنيا
   والدين) لأبي الحسن البصرى رحمه الله :
- و قال بعض الحكماء : من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيب .
- وقال بعض البلغاء : حياة الوجه بحياته كما أن حياة الغرس بمائه .
  - وقال صالح بن عبد القدوس :

أذا قل ماء الوجه قسل حياؤه

ولا خير في وجه تسميد تل بيساؤه

حيساءك فاحفظه عليك وانسسا

يدل على مُعسل الكريم حيساؤه

وقال الریاشی: یقال آن آبا بکر الصدیق رضی الله عنیه
 کان یتمثل بهذا الشعر:

<sup>(</sup>١) المثالم : جمع منيعة . بمعنى العروف .

<sup>(</sup>۲) أي رعاية حرمته .

<sup>(</sup>٣) قرى الضيف : اى اكرامه .

وهاجه دون اخرى قد سنحت لها جعلته—ا التى اخفيت من—وانا واننى الأرى من لا حي—اء اسه ولا أمانة وسبط التسوم عريانا

## • وقال حكيم آخسر:

ورب تبیحـــة ما حــال بینی وبین رکوبهـا الا الحیــــاه اذا رزق الفتی وجها وتاحــــا تلقب فی الامور کما یشـــاع

# • وقال بعض الشعراء:

وانی لیثنینی عن الجهل والخنسا وعن شتم ذی التسربی خلائق اربع حیساء واسسسلام وتتوی واننی کریم ومثلی من یشر ویننسسم

● ومن أجل ذلك كان الأساس في كف الأذى ، هو الحياء .
 ولهذا نقد ورد عن أبى مسعود بن عقبة بن عمرو الأتصارى الله على الله عليه وسلم :

# ( ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى ، اذا كم تستح المستع مائست ) .

رواه البضاري .

نفى هذا الحديث اعلام بأن الحياء من قضايا النبوة المجمع عليها .

وقد قال أحد العلماء الاعلام في شرحه : معناه ، اذا أردت

نعل شيء غان كان مما لا يستحى من الله في نعله غانعـــله والا نــلا . أ ه . .

نصيفة الأمر للاباحة ، ويحتمل أنها للتهديد على حد قول بعضسهم :

اذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستح مخلوقا فها شسئت فاصنع

وفى كتاب (أدب الدنيا والدين) يقول بعد ذكر هذا الحديث : وليس هذا القول أفراء بفعل المعاصى عند تلة الحياء كها توهمه بعض من جهل معانى الكلام ، ومواضعات الخطاب .

وفي مثل هذا الخبر تول الشاعر :

اذا لم تخش عاتبة الليسللى ولم تسستح غامنع ما تشساء في العيش خسير ولا الذنيسا اذا ذهب الحيساء يعيش المسرء ما استحيا بخسير ويبثى العود ما بقى اللحساء(1)

ثم يقول : واختلف أهل العلم في معنى هذا الخبر ، فتسال أبو بكر بن محمد الساسى في اصول الفقه معنى هذا التحديث ان من لم يستحى دعاه ترك الحياء الى أن يعمل ما يثماء لا يردعه عنه رادع ، غليستحى المرء غان الحياء يردعه .

ويتول: وسمعت من يحكى من أبى بكر الرازى من اصحاب أبى حنيفة أن المعنى فيه: اذا عرضت عليك المعالك التى هممت بفعلها غلم تستحى منها لحسنها وجمالها غاصنع ما شئت منها: فجعل الحياء حكما على المعاله ، وكلا القولين حسن والأول اشبه

<sup>(</sup>١) اللهاء: أي قشرة العود .

لأن الكلام خرج من النبى صلى الله عليه وسلم مخرج الذم لا مخرج الأمر ، لكن قد جاء الحديث بما يضاهى القول الثانى ، وهو قول النبى صلى النبى صلى النبى صلى النبى الله عليه وسلم : ( ما احببت ان تسمعه اذناك لهاته ، وما كرهت ان تسمعه اذناك لهاته ، وما كرهت ان تسمعه اذناك لهاجتبه ) .

ويجوز أن يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح له ويكون التاويل الأول في الحديث المتقدم أصح : اذ ليس يلزم أن تكسسون الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها متفقة المهانى ، بل اختلاف معانيها ادخل في الحكمة وأبلغ في الفصاحة اذا لم يفسساد بعضها بعضه .

> احدهما حياؤه من الله تعالى ، والثانى : حياؤه من الناس ، والثالث : حياؤه من نفسه .

- غاما حياؤه من الله تعالى : غيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره ، غفى الحديث الذي روى عن ابن مسعود رضى الله عنه يتول صلوات الله وسلامه عليه : (استجهوا من الله عز وجل حق الحياء > فقيل يا رسول الله : فكيف نستحى من الله حق الحياء ؟ قال : من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زيئة الحياة الدنيا > وذكر الموت والبلى : فقد استحيا من الله عز وجل حسق الحياساء) ٠
- وأما حياؤه من الناس: فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالتبيح ؛ ففى الحديث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انسه قال: ( من تقوى الله اتقاء الناس) ، وروى أن حذيفة بن البسان اتى الجمعة فوجد الناس قد أنصرفوا فتنكب المطريق عن الناس وقال: لا خير فيهن لا يستحى من الناس .

وقال بشار بن برد:

ولتسد أصرف الفؤاد عن الشي عسواد عن الشي عساء وحبه في السسواد أسسك النفس بالعفساف وأمسى ذاكسرا في غد حسديث الأعسادي

● وأما حياؤه من نفسه : فيكون بالعفة وصيانة الخلوات. قال بعض الحكماء ليكن أستحياؤك من نفسك اكثر من استحيائك من غيرك ، وقال بعض الأنباء : من عمل في السر عملا يستحى منه في العلانية فليس لنفسه عنده قــدر .

ودعا قوم رجلا كان بالف عشرتهم غلم يجبهم وقال : انى دخلت البارحة في الأربعين وإنا أستحى من سنى .

وقال بعض الشمراء:

نهذا النوع من الحياء قد يكون من نضــــــــــــــــــــــــــ النفس وحسن السريرة ، نمتى كملحياء الانسان من وجوهه الثلاثة نقد كملت نبيه اسباب الشر ، وصار/بالفضل مشهورا ، وبالجميل مذكورا .

وقبل أن أبدا في استعراض بعض هذه الأمراض الأخلاتية والتعليق عليها : أحب أولا أن أوضح المعنى المراد من كلمة (حياء) ، لأننا قد نحتاج الى معرفة هذه المعانى في محساولة الوصول الى معالجة لهذه الأمراض ، فاتول :

- الحيساء بالمسد ، خلق يبعث على ترك القبيح ، ونعل المليح ، ينشأ من علم القلب بأن الله رقيب عليه فيضظ ظاهره وباطنه، من مخالفة الأحكام ، ويستقبح ما صدر من الهفوات التي تباعد عن دار السلام .
- وفى رياض الصالحين يقول : قال العلماء : حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك التبيح ومنع التقصير في حق ذي الحق .
- ويتول: وروينا عن أبى القاسم الجنيد رحمه الله قال:
   الحياء رؤية الآلاء أى النعم ٠ ورؤية التقصير ، فيتولد بينهما حالة
   تسمى حياء ، والله أعلم .
- فالحیاء اذن کما رأیت : خلق کریم : بجعل المتخلق به محمودا لا مذموما .

# ونستطيع أن نتول ألآن :

● انه لیس من الحیاء الآن — وبعد الآن — : أن نری أحد هؤلاء الذین لا اخلاق لهم ، وقد جلس أمام مقهی ، أو حانوت وأضعا ساقه على الآخرى ، وهو يرفع صوته بتلك الألفاظ الرخیصة ، والتعلیقات النابیة التی یغازل بها كل غتاة أو سیدة تمر أمامه ، دون خبل أو خوف من الله .

وحسب هذا العابث المستهتر ان يعام انه بهسدذا التصرف الرخيص يؤكد انه ليس رجلا بالمعنى الصحيح ، لانه لو كان رجلا بهذا المعنى المشار اليه ، لعلم أن الرجولة تحتم عليه أن يحترم غيره من الناس ، وان لا يكون مؤذيا لبناتهم وزوجاتهم بتلك التعليقات المؤسفة .

وحسبه كذلك أن يقرأ هذه الأحاديث الشريفة :

عن أبي الدرداء رخى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :

تال : ( ما من شيء القتل في ميزان المبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخاق ، وإن الله يبغض الفاحش البذيء ) .

روام الترمذي وتال : حديث صحيح .

والبذىء : هو الذى يتكلم بالفحش وردىء الكلام .

وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم ، نقلال : ( البر حسسن الفلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) ، رواه مسلم ،

وعن أبى ذر جندب بن جنادة وأبى عبد الرحبن معاذ بن جبل رضى الله عنهما عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم تسال : ( اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تبحها وخالق الناس بخاق حسن ) •

رواه الترمذي وقال : حديث حسن ،

وروى الترمذى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تقسير حسن الخلق ، تنال ، هو :

طلاقة الوجه ، وبدل المعروف ، وكف الأذى .

 وليس من الحياء: أن نرى رتيعا آخر يضيق على غناة أو سيدة في عرض الطريق أو في ركن من أركانه › دون مراعاة لنظرات المسارة اليه •

ولولا خشيته من رجال الشرطة ، أو من بعض المارة الذين قد تثور ثائرتهم أن استفائت الفتاة : لافترسها كما يفترس الذئب الشـــاة .

وقد حدث ذات يوم ، وأنا اخترق طريقا ــ من باب اللوق الى مبدان التحرير ــ في منتصف النهار : أن رأيت دُنا من هؤلاء النشاب يضيق على متاة بصورة جعلتها تستفيث ، نما كان ان أسرعت الخطى ، وكلى ثورة ايمانية ، وأمسكت بتلابي الرتيع ، وأنا أتسم اننى لابد أن أسوقه الى ( الشرطة ) م بعد أن كان يتظاهر بانه ( شمشون ) يبدو أمامى وأمام المار تجمعوا وكانه غار صغير ،

وبن المؤسف أن بعض المارة بالاضافة الى أقاربه من الحي ، قد استطاعوا أن يخلصوه من يدى بعد أن تعهدوا ، وبعد أن صفعته على وجهه ،

ولا أكون -- مزكيا لنفسى -- أن قلت أننى قد التنتهم - درسا فى الأخلاق ، خلاصته أن رقيعا كهذا خطر علينا جبيع بنتنا ونسائنا ، وأنه ليس من الدين أن نسمح بمثل هذا 11 الأخلاقي وذكرتهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

# ( اذا فشى فيكم المنكر والم تغيروه ، يوشك أن يعم الله الكل م

غبا كان من أحدهم أن قاطعني قائلا :

أنا معك في كل ما تلته ، وفي موقفك الرجولي هذا مناك ملاحظة هامة ، لابد وأن نعترف جميعا بها ، وهي لولا خروج الفتاة أو السيدة بهذه الصورة الملفتة للأنظار لغريزة مثل هذا الثماب الذي هو شعلة من الجنون : لما الثماب تصرفا مشيئا كهذا .

فقلت له: وإنا أضم رأيى ألى رأيك وأناشد الآباء و وأولياء الأمور أن يمنعوا بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم من الم المى الطريق العام بهذه الصورة المخالفة لأداب الاسلام ، و على حدود الشرع: وإلا فأن النتيجة قد تكون سيئة للفاية تدفع الفتاة أو السيدة أو الاخت ثمنا لهذا السفور أغلى شيء وهو شرفها ، وكرامتها ، بل وكرامة أهلها وعشيرتها ، وقد بسبب لك أبشع الجرائم التى نترا عنها يوميا فى جرائدنا وجراد محاورينا .

وكل هذا بسبب اهمال الرعاة في أداء مهمتهم كما يجب عليهم . فقد ورد في الحديث الشريف :

عن ابن عبر رضى الله عنهما تال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول: ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: الامام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع ومسئول عن رعيته ، والراه راع في مسان راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مسان سيده ومسئول عن رعيته ، فكلكم راع ومسئول عن رعيته ) ، متق عليه ،

ويجب على الزوج \_ بصغة خاصة \_ : أن يكون غيـورا ليحمى زوجته من الدنس ، ويوجهها الى ما يحفظ عليها شرنها وشرغه ، غند تكون المراة في ذاتها غاضلة شريفة أمينة ، وماهمال الزوج تتجرأ على الخنا ، والنساء \_ كما ورد \_ ناتصات عتل ودين ،

وان صح الحديث الذى ورد نيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لابنته الزهراء رضى الله عنها : أى شىء خير للمرأة ؟ نقالت : أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل .

ان صح هذا الحديث نفيه الكفاية .

وحتى تحافظ المراة المسلمة على شرفها وتحمى نفسها وشرفها من الذئاب البشرية .

لابد أن نلاحظ أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم، ونتف الوجه ودهانه وتغليج الاسنان وتسويتها ، وتحديدها ووصل الشعر .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله المواشيهات

والمستوشمات ، والتنمصات ، والتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ) بتنق عليه .

ولعن النبى صلى الله عليه وسلم : ( الواصلة والمستوصلة ) وتفى عليه .

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الوائسسوة ) رواه أحمد .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم : يلعن القاشرة والمقشورة . المسانى :

المتنمصات : ناتفات الشمر من الوجه .

المتغلجات : من يحدثن غواصل بين الاسمان .

المستوصلة : من تزيد شعرا في شعرها (كالباروكة الآن) . المشورة : من تدهن وجهها بالكريم ومثله .

وبالقياس شرعا وعقلا : يحرم على المراة الأصباغ كاحمر الوجه ، و (دهان الأصابع) وعمليات التجميل لانها تغيير لخلق الله تبارك وتعالى ، واسراف في الزينة ، وغش وخداع وتضليل .

مالرأة التى تصبغ شفتيها وكأنها ملوثة بالدم لا يرتاح الى منظرها سليم الذوق .

وقد ثبت طبيا ضرر الكريم والأصباغ ببشرة المراة ، غانها تعمل على ترهلها ، غلا ينفرد الجلد الا بها ، كما ثبت ضررها على الصحة حتى الجنين في بطن أمه .

والزينة المتبولة شرعا وذومًا هي : نظامة الجسم والملابس ، والتطيب بالروائح الذكية ، ودهان الشعر بالزيوت النقية ، وارتداء زاهر الثيلب كالحرير وغيره ، والتطي بالمجوهرات :

ما دامت في بيت الزوجية .

أبه أن تخرج متعطرة الى الطريق بتلك المسمورة المحركة
 للغريزة الجنسية :

فهذا : ايذاء من جانبها الشباب ... بصفة خاصــة ... لابد من كفه .

وحسبها حتى تكف أذاها عن الناس عامة ، أذا ما خرجت الى الطريق هذا الحديث :

عن ابى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم تال : (كل عين زانية ، والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس ، فهى كذا وكذا يعنى زانية(١) ، •

رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ،

وليس من الحياء: ان نرى بعض الشباب يلعب الكرة فى مرض الطريق وفي وقت يحرص السكان فيه ـ غالبا ـ على الراحة وهو وقت التيلولة وهم يلبسون الملابس القصيرة التي تكشف جزءا كبيرا من العورة(٢) .

نهذا اللعب في وسط الطريق وبين مساكن المواطنين ، وعلى مراى ومسمع من السيدات والمقتيات اللاتي يخشى عليهن من النظر الى هؤلاء الشبان الذين يبذلون قصارى جهدهم أمام المقتيات السيدات الماتا لأنظارهن :

ان هذا كذلك \_ فضلا عن ازعاج المرضى من السكان \_ يعتبر ايذاء كبيرا لابد وان نعبل على ازالته حتى يتحقق الهدوء والاستقرار للمواطنين ،

<sup>(</sup>۱) ای آخذ فی اسباب الزنا ،

 <sup>(</sup>٢) وقد علمت قبل ذلك أن عورة الرجل من السرة الى ما تحت الركبة .

وان كان لابد من اللعب ، غعلى هؤلاء الشباب أن يذهبوا الى الملاعب المخصصة لهذا اللعب الذى ليس حراما ، ما دام بعيدا عن ايذاء الناس ، وفي غير أوقات الصلاة ، وبدون تعصب لفريق ضد فريق .

وهناك الوان كثيرة من اللهو ، وغنون من اللعب شرعها النبى ملى الله عليه وسلم للمسلمين ترغيها عنهم ، وترويحا لهم ، وحتى تهيىء نغوسهم للاقبال على العبادات والواجبات الأخرى ، اكثر نشاطا واشد عزيمة ، وهى مع ذلك في كثير منها رياضات تدربهم على معانى القوة ، وتعدهم ليادين الجهاد في سبيل الله ، ومن ذلك (۱) :

## مسابقة العسمو(٢)

نقد ورد أن الصحابة عليهم جميعا رضـــوان الله : كانوا ينسابقون على الأقدام ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يترهم على ذلك .

وقد رووا أن عليا كرم الله وجهه كان عداء سريع العدو .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم نفسه كما ورد: يسابق زوجته عائشة رضى الله عنها مباسطة لهه ، وتطييبا لنفسها ، وتعليما لأصحابه .

تالت عائشة رضى الله عنها: سابقتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبقته ) خلبت حتى اذا أرهقتنى اللهم (أى سمنت ) سابقتى نسبقنى غتال: (هذه يقلك )(٣) .

رواه أحمد وأبو داود .

<sup>(</sup>۱) كما في كتاب « الماثل والحرام في الاسائم » بتصرف ،

<sup>(</sup>٢) أى الجرى على الاقدام .

<sup>(</sup>١) يشير الى المرة الاولى .

وكذلك:

## المسسارعة

غقد صارع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا معرومًا بتسوته يسمى (ركانة) مصرعه النبى صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة .

# الضرب بالسهام(١)

فهو من فنون اللهو المشروعة :

وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمر على أصحابه في حلتات الرمى ، نيشجعهم ويتول : ( أرموا وأنا معكم ) .

رواه البخساري .

وكذلك :

### اللعب بالحراب

غقد أذن النبى صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بها في مسجده الشريف ،

وانن لزوجته عائشة رضى الله عنها أن تنظر النهم ، وهو يتول لهم : ( دونكم ياأبنى أرفدة ) : وهى كنية ينادى بها أبناء الحبشة عند العرب ،

وأيضـا:

## العاب الفروسية

نفى الحديث الشريف يقول صلوات الله وسلامه عليه : ( ارموا واركبوا ) ، رواه مسلم ،

ويتول : ( كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سمهو ،

<sup>(</sup>١) اي التصويب بالسلاح ،

الا اربع خصال : مشى الرجل بين الغرضين ( الرمى ) وتاديبه فرسه، وملاعبته اهله ، وتعليمه السباحة ) •

رواه الطبراني باسناد جيد .

وقال عبر رضى الله عنه : ( علموا اولاتكم السباحة والرماية ومروهم غليثووا على ظهور الخيل وثبا ) •

وعن أبن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ( سابق بين الخيل واعطى السابق ) .

وكل هذا من النبى صلى الله عليه وسلم تشجيع على السباق واغراء به .

وكذلك:

## الصبيد

مهو من اللهو النامع الذى اقره الاسلام بالإضافة الى انه متعة ورياضة واكتساب ، سواء اكان الصيد عن طريق الآلة كالنبال والرماح ، او عن طريق الجوارح كالكلاب والصقور .

ولم يعنع الاسلام الصيد الا في حالتين ، حالة المحرم بالحج والمعرة ، غاته في مرحلة سلام كالمل ، لا يقتل غيها ولا يسفك دلما كما قال تعالى :

( يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ) .

( وهرم عليكم صيد البر ما دمتم هرما ) المائدة : ٩٠ ، ٩٠ .

والحالة الثانية : حالة الحرم فى مكة مقد جعلها الاســـــــلام منطقة سلام وأمن لكل كائن ينتقل فى ارجائها ، أو يطير فى سمائها، أو بنبت في أرضها نهى كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لايصاد صيدها ، ولا يقطع شجرها ، ولا يختلي خلاها(() .

● وأبا عن لعب:

## المسسر

وهو التمار الذى ترنه الترآن بالخبر في توله تسمسالى : ( ١٠ أنما الخمر والميس والاتصاب والازلام رجس من عمل الشيطان غاجننبوه )(٢) :

نهو حرام ، وكذلك كل لعب نيه تمار ، وهو كل ما لا يظو اللاعب نيه من ربح أو حسارة .

وفي الحسسديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: ( من قال قصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق) (١) .

يعنى أن مجرد الدعوة إلى المقامرة ذنب يوجب الكفارة بالتصدق .

● ومن ذلك اللعب بالنرد ( الزهر ) اذا انترن بتمار ، غهو حرام اتفاتا . وان لم يقترن به ، غقال توم من العلماء : يحرم ، وقال بعضهم : يكره ولا يحرم وحجة المحرمين ما رواه بريدة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من العب بالنرد شبر فكانما صبغ بعد في لحم خنزير ودمه ) .

رواه مسلم واحمد وأبو داود .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>Y) IULE : 1815 . P .

<sup>(</sup>۱۲) متفق علیه

وما رواه ابو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) •

رواه أحمد وأبو داود وأبن ماجه ومالك في الموطأ .

والحديثان صريحان عامان في كل لاعب ، قامر ام لم يقامر . . .

• ومنه اللعب بالشطرنج .

وتد اختلف النقهاء في حكمه بين الاباحة والكراهية والتحريم .

واحتج المحرمون بأحاديث رووها عن النبى سلى الله عليه وسلم ، ولكن نقد الحديث وخبراءه ردوها وأبطلوها ، وبينوا ان الشطرنج لم يظهر الا فى زمن المسسحابة ، لمكل ما ورد لهيه من أحاديث باطلة .

اما الصحابة رضى الله عنهم فاختلفوا فى شانه ، قال ابن عمر رضى الله عنهما : هو شر من النرد .

وتال على رضى الله عنه : هو من الميسر ( ولعله يقصد : اذا اختلط به القمسار ) •

وروى عن بعضهم كراهيته غصب ،

وهناك من أباحه بشروط ثلاثة :

 إ ـ أن لا تؤخر بسببه صلاة عن وقتها ، غان أكبر خطورته في سرقة الأوقات .

٢ ــ الا يخالطه تمار .

 ٣ \_ ان يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من الفحش والخفا وردىء الكلام .

فاذا مرط في هذه الثلاثة أو بعضها أتجه القول الى التحريم .

 وليس من الحياء: أن يرتفع صوت منياع أو تسميل بصورة مزعجة للهارة - والسكان بصفة خاصة - من داخل مقهى أو حاتوت تجارى:

وقد قرأت في جريدة الخبار اليوم ٢٦/١٠/٢٠ : حكم المحادرة راديو لاستخدامه بطريقة مزعجة جاء في نصه :

تضت محكمة بولاق لأول مرة بمصادرة جهاز راديو وتغريم صاحبه ١٠ جنيهات لاستخدامه بطريقة مزعجة ومتلقة لراحة المواطنين ٠٠٠

نفرحت جدا بهذا الحكم الذى كان نتيجة لتقدم الجسيران المجاورين لصاحب هذا المنياع وهو بقال في حي بولاق : ببلاغ الى الشرطة ضده بسبب استخدامه الجهاز بطريقة مزعجة ..

وقلت فى نفسى ليته تكون هناك أحكام كثيرة من هذا النوع حتى لا نرى ازماها كهذأ الذى يشكل خطسورة كبيرة على صحة المواطنين ، ويقلل من انتاج العابلين لانه يتلف اعصابهم .

● وأذا كنت أقول هذا بالنسبة لمذياع وما شابههه من آلات الله و والطرب : ماننى أقول مثله بالنسبة للورش الصناعية التي تعمل طوال النهار والى منتصف الليل تقريبا ، دون انقطاع لاصوات المطارق التي كثيرا ما كانت سببا في اتلاف الأعصاب .

هذا غضلا عن السيارات التي يصلحونها والتي تحتل مكاتا كبيرا من جانبي الطريق بل جزءا كبيرا من الطريق نفسه .

وكنت اتصور كما قرات عن بعض الدول الأوربية: أن تكون تلك المسانع والورش في أماكن بعيدة عن مساكن المواطنين ، حتى لايكون هناك ازعاج أو أختناق بسبب الدخان الذي يملأ الجو منداخل قلك المسانع والورش . وهذا وحده كما قرات كذلك في بعض الأبحاث الطبية يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان .

والوقاية كما يقولون خير من العلاج .

ونستطيع أن نقول هذا أيضا بالنسبة لهؤلاء المدخنين الذين
 لا يكترثون بنشمةزاز المارة منهم ، ولا سيما في السيارات والقطارات
 والأماكن العامة .

ان هذا الدخان (أو التبغ) الذي يشربونه أضراره لا حصر لها،

وقد رأيت حتى يقاعوا عن تلك العادة القبيحة المؤذية لهم ولغيرهم ، أن السير الى ما قرآته في دائرة المعارف(١) ، المستاذ فريد وجدى رحمه الله تحت عنوان ( التبغ ) ، ما نصه :

التبغ هو ما يسميه النائس الآن بالدخان وهى شجرة أمريكية الأصل ولكنها تزرع الآن في سائر بلاد أوربا ، غتبلسغ من متر الى متر وستين سنتيمتراً ، وهى تنبت في جميع البلاد المعتدلة ، ولكنها تنجب في البلاد المعتدلة ، ولكنها وأردب في البلاد المحددة أملسال وأوراتها المجففة تستعمل تدخيفا ، ومضعفا ، وسعوطا(٢) .

هذه العادة من أضر العادات التي منى بها هـــــذا الانسان الضعيف ، فقد زعم باحث في مجلة المجلات الفرنسية : أن خسائر تعاطى هذه المادة يوازى خسائر الخبر على النوع البشرى وسيجىء لك ما يتف بك على مصداق هذا القول .

<sup>(</sup>۱) المجلد الثاني ، طبعة ثانية ص ٢٦ه .

<sup>(</sup>٢) وهو النشوق .

بهذه العادة الى اوربا فاتشرت فيها ، ولم شخص كريستوف كولب الى أمريكا بعث في سنة ١٥١٥ الى أسبانيا يزور هذه الشـــجرة لتزرع بصفة نبات طبى كان يعزى له بعض الفوائد في بعض الأمراض، لتزرع بصفة نبات طبى كان يعزى له بعض الفوائد في بعض الأمراض، ولم ينخيل أنسمان أن تدخين هذا النبات السام الذي من مركباته جوهر النيكوتين المهلك سيكون في جيل من الإجيال من الشـــيوع والانتشار بحيث يكون نسبة باعة الخبز الى باعة التبغ كنسبة : الى ١٠ وقد بحث العلماء كثيرا في سبب شيوع هذه الآغة بين النوع الانساني على ما فيها من ضرر فزعموا أن السبب في ذلك هو الخدر الذي يحدثه في المخ فيهدئه اذا كان مضطربا فينساق صاحبنا الى تعاطيه وهو غافل عما يحيق به من المعاطى الصـــحية التي لا تندفع بعلاج .

ثم يقول بعد ذلك :

اما مضاره المعروفة فكثيرة جدا ، منها : تكثير اللعاب جدا وفي كثرة استنزاف الدم والتهاب الشفتين وتعريضهما لداء السرطان، وتلف الأسنان ، والتهاب غشاء الغم والحنجرة ، واحداث اضطرابات هائلة في اعصاب القلب ، والبصر ، والمعدة ، والرئتين ، وتعريض الجسم كله للشلل .

وقد نسب الملامة ( الوجران ) سبب تزايد الأمراض المقلية في المالم الى التبغ ، وقد جرب الأطباء ذلك في المسابين بالأمراض المذية الجنونية ، بمنعهم عن تعاطى التبغ متوصلوا المتاتج عجيبة .

ومن الناس من أصيب بوساوس وأوهام وخواطر متلقسة حرمته الراحة والطمأنينة وكادت تؤديه الى الجنون : فترك التدخين بالتبغ فشفى تماما .

هذا : وأن محض النظر في أمر التبغ من جهة نتائجه المضرة وجواهره الكيماوية الركبة التي منها النبكوتين الشديد الممل كنف في تكريه التدخين للانسان . وقد حدثت حوادث من التبغ لا تترك العارف بها شكا في ان المدخن يعرض نفسه لأشد التلف ، وأن تلك السيجارة التي يتلبها بين اصبعيه اقل ما تستحق منه أن ينفض قذاها عن يديه ، وأن يدوسها مقدميه .

ومن الحوادث المربعة ألتى سجلها التاريخ على النيكوتين : ان بعض أصدتاء الشاعر مانتول اللاتيني المتوفى سنة ١٦٦٨ م القى تبغا في نبيذه ، غلما شربه الشاعر واستقر في جوفه أحدث لديه من الآلام ما لا يمكن التعبير عنه ، ثم غارق الحياة على الأثر صريع أتوى السموم واخبثها هو النيكوتين .

وشوهد رجال وقعوا فى الخدر الشديد وماتوا على تلك الحالة لانراطهم فى استنشاق دخان كثيف من دخان التبغ بمناخرهم .

ومات ثلاثة أطفال مرة بعد تكبد آلام لا تطاق بسبب دهن أمراة مطببة لرءوسهم بمنقوع التبغ زعما منها أن ذلك يزيل عنهم تشسور الراس ،

وشموهد أن مهربا حاول أن يهرب تبغا غلف مقدارا منه حول جسمه غتسمم جسده ومات بعد ما ذاق آلاما بليغة .

وللتبغ خاصة التسميم البطىء : يعرف ذلك مما يصاب بسه المغرمون به ، من الهزال والشحوب فى الوجه ، والسل الرثوى ووجع النباغ ، والمغص ، والنزيف ، والتىء النح . . .

● فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، ولا تعرض نفسك لهــذا المحقق بسبب التدخين ، وكذلك لا تؤذ غيرك به .

بل وحسبك تول القائل:

وكم في الدخان معايب ومكاره ملت نتائمه \_\_\_ا على انــــكار ه عمت بليت البرية كلها حتى فسدا الحيهور تحت حصاره وعيسسسوبه بين الأنسام كثيرة معلومة لكبياره وصيفاره غان انتهيت وما أظنيك تنتهي ورغبت عنه نجــوت من أضراره كم من نقس وديا غتى وملابس اتلفته\_\_\_\_ا بشرائه وشراره كل البهـــاثم والطيور تباعدت لم تستطع للأكل من اشمسجاره وكذا الهسسوام اذا رآه بقسربه ترك الكان وحساد عن أوكاره والنحل لم تاكله حال سلوكها ابدا ولم تنزل على ازهماره وأمنع نساءك ما استطعت مبالغا مار ملى ذات القنياع(١) تلوكه وتشوب فأسبسهدة ريتها بمكاره مترى الثنايا اللؤلؤية أسبحت متلوحة بسيواده ومستفاره والمضغ مذموم وتبسح طعمسسه ما دامت الأطرون من أتصب اره

<sup>(</sup>١) أنه يقصد المرأة التي كانت تلبس قبل ذلك قناعا .

وليس من الحياء : أن تتخلى \_\_ اى تتبول \_\_ ى طريق
 الناس أو ظلهم .

نقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :

( اتقوا اللاعنين 6 قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ) •

اخرجه أحمد ومسلم وأبو داود .

المراد باللاعنين : الامران اللذان يحملان الناس على اللعن ، وذلك أن من معلهما لعن وشتم عادة ، غلها حسار سببا للعن أسسند اللعن اليهما على طريق المجاز العقلى ، ويحتمل أن يكون اللاعن بمعنى الملعون ، أي الملعون ماعلهما .

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم : اذا ذهب المذهب ابعد .

ورد عن المفيرة بن شعبة ، وأخرجه الأربعة والحاكم ، وقال الترمذي حسن صحيح .

وعن جابر رضى الله عنه أنه قال : خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في سفر محكان لا ياتي البراز حتى يفيب غلا يرى .

أخرجه ابن ملجه بسند رجاله رجال الصحيح . ولابي داود .

كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد .

والبراز بفتح الباء الموحدة ، اسم للفضاء الواسع من الارض، وكنى به عن حاجة الانسان ، كما كنى عنها بالغائط والخلاء .

فلاحظ هذا الحا الاسلام ، ولا تكن كهؤلاء الذين يتبولون فى الطرقات كالأنعام بل أضل .

وأرجو أن تكون على عكس ذلك محافظا على نظافة الطريق:

وحسبك ان تعرف اهبية النظافة وغضلها في الاسلام ، أو تقرأ هذا الحديث :

● وعن سعد بن إبى وقاص رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( أن الله تعالى طبب يحب الطبب ، نظيف يحب الفظافة ، كريم يحب الكريم ، جواد — بتشديد الواو — يحب المود ، فنظفوا الفنيتكم ولا تشبهوا اليهود ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن ( الجامم الصغير : ج ا ص ١١٨ ) .

وقد ترات في النشرة رقم ٧٥ تحت عنوان ( النظيافة من الايهافة من الا

والطريق الذي يمر غيها الناس قد تكون نظيفة ومعبدة ، وقد تكون نظيفة غير معبدة تتناثر غيها الحجارة هنا وهناك مما يكون سبيا في عثار المارة والحاق الشرر بهم .

وقد تكون الطريق معبدة ولكنها غير نظيفة وذلك اما أن يكون الانسان نفسه سببا في القاء القائورات التي تضر بالمارة نيه ، وذلك مثل الأمطار تصيب الطريق بالأوحال والريح تأتي بالأشواك وتلقيها في عرض الطريق وغير ذلك مما يكثر التغريع عليه ،

والاسلام هد نبه وشدد في التنبيه على نظافة الطريق من كل هذه الأشياء ، بل ان الاسلام جعل الثواب الجزيل والحسنات الكثيرة لن ازال من طريق الناس كل ما يضرهم ، ونحن موردون بعسض النصوص التي نصت على ذلك :

نعن أبى برزة رضى الله عنه ، قال قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم ، ( اعزل الأذى عن طريق المسلمين ) .

أخرجه مسلم وأبن ماجه ( نيض القدير ج ١ ص ٥٦٠ ) . والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ، وفي هــذا النص المعفير كل معنى كبير يبحث عنه الناس وأولوا الأمر لنظافة الطرقات ، بل فيه أيضا الأمر برفع الاذى فلا يباح لأى انسان أن يلقى ما يؤذى الفاس فقط ، بل أن الاسلام أمر من وجد الاذى في الطريق أن يرفعه ويزيله • •

● وعن عبد الله بن بريدة رضى الله عنه تبال : تبال رسول الله صلى الله وستون مفصلا الله صلى الله وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة • قالوا : ومن يطيق نتك يا نبني الله ؟ قال : النخامة في المسجد تدفئها > والشيء تنحيه عن الطريق > غان لم تجد فرخعتا الضحى تجزئك ) •

رواه أبو داود . ( سنن أبي داود : ج ٢ ص ١٥١ ): ٠

وقد أدرك الصحابة غداحة الواجب عليهم ، غمن يطيق من الناس أن يؤدى ثلاثهائة وستين صدقة كل يوم على عدد مغاصله التى ركبت فيه ، ولكن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها ممكنة في أخفها البصقة الظاهرية على السطح وفي أي شيء يعترض طريق الناس ويحصل به أي أذى حسى أو معنوى ، غاذا كان الانسان في منطقة نظيفة جدا ، وليس فيها ما يدفنه أو ينحيه أو يزيله فعليه أن يصلى نك ركمتين بعد طلوع الشمس ، واشترط لاجراء الصلاة عدم وجود شيء من ذلك في الطرقات أو الأماكن العامة وهذا هسوظمر النص والله أعلم ،

وروى أبو داود بسنده الى أبى هريرة رضى الله عنه تال :
 تــــال رســول الله صــلى الله عليــه وســام :
 (نزع رجل أم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق • أما كان فى شجرة القطعه والمناه > وأما تكان موضوعا غاماطه > غشكر الله له فاحكه الجنة ) •

رواه أبو داود: جم ۲ ص ۲۵۲ ٠

وآهم من ذلك كله أن الاسلام جِعل نظانة الطريق من شعب الايسان:

♠ نمن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الايمان بقسع وستون شعبة ، غافضلها قسول لا الله الا الله > والناها الملطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان) .

اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( كنز العمال : ج ١ ص ٢٩) .

ويدخل في المرانق العامة كل ما يؤدى خدمات للجمهور مثل المدارس والمستشفيات والنوادي والدواوين الحكومية وما الى ذلك.

وبما أننا قد سقنا بعض النصوص التي تحض على نظافة الرائق العلمة فيحسن كذلك أن نورد بعض النصوص التي تنهى عن التسبب في قذارة المرافق بما يؤذى الناس في الواقهم وصحتهم وغير ذلك .

الله المتبر الاسلام كل من يؤذى النساس في طرقاتهسم او نواديهم او أماكن تجمعاتهم متعرضا لسخطهم ولمنتهم .

نعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال : ( اتقوا اللهائي (نفتجاللم والعين المسددين) قالوا : وما اللهائان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق المسلمين أو ظلهم ) .

أخرجه مسلم (ج ١ ص ١٥٦ شرح النووي) ،

وفي رواية أبي داود: ( اتقوا اللاعنين ) .

والروايتان صحيحتان .

قال الامام آبو سليمان الخطابي : المراد باللاعنين معسل الامرين الجالبين للعن سلحاملين الناس عليه والداعين اليه ، وذلك أن من معلها شتم ولعن يعنى عادة الناس لعنه .

وأما رواية مسلم نمعناها والله أعلم : انتوا نمعل اللعانين أى صاحبي اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة .

قال الخطابي وغيره من العلهاء : المراد بالظل هنــــــ مستظل الناس الذي اتخذوه متيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون هيه .

واما قوله صلى الله عليه وسلم: (الذي يتخلى في طريق الناس): نمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس ، وما نهى عنه في الظل والطريق الالما غيه من ايذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستتذاره والله اعلم ،

( النووى على مسلم : ج ٣ ص ١٦١ ، ١٦٢ ) .

وعن حذيفة بن أسيد أن النبى صلى الله عليه وسسلم ›
 الدى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لمفتهم )

رواية الطبراني في الكبير (حسن) فيض القدير : ج ٦ ص ١٨٠.

قال المناوى: قد استدل بهذا الحديث على تحريم قضاء الحاجة في الطريق ، والأذى: ايلام النفس وما يتبعه من الحوال والضر: ايلام الجسم وما يتبعه من الحواس ، 1 ، ه .

#### \* \* \*

●● وخلاصة القول ؛ نقد رأيت وفي ختام هذا العنصر ؛ ان أسجل هنا ما أجبله الامام الغزالي رحمه الله في كتابه ( احياء علوم الدين ) تحت عنوان :

# منسكرات الشسوارع

قال(۱): فمن المنكرات المعتادة فيها وضع الاسطوانات ، وبناء الدكات متصلة بالإبنية الملوكة ، وغرس الأشجار ـ اى فى وسط الطريق لا على جانبيه ـ واخراج الرواشن والأجنحة ، ووضع الخشب ، واحمال الحبوب والأطعمة على الطريق (۲) ، فكل ذلك منكر ان كان يؤدى الى تضييق المطرق واستضرار المارة ، وان لم يؤد الى ضرر آصلا لسمة الطريق فلا يهنع منه .

نعم: يجوز وضع الحطب واحمال الأطعمة في الطريق ، بحيث يضيق الطريق ، في القدر الذي ينقل الى البيوت غان ذلك يشترك في الحاجة اليه الكاغة ، ولا يمكن المنع منه ، وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكرا يجب المنع منه ، الا بقدر حاجة النزول والركوب ، وهذا لان الشوارع مشتركة المنفعة ، وليس لأحد أن يختص بها الا بقدر الحاجة ، والمرعى هو الحاجة التي تراد الشوارع لاجلها في المسادة دون سائر الحاجة، .

ومنها سوق الدواب وعليها الشوك ، بحيث يمزق ثيـاب الناس ، غذلك منكر ان امكن شدها وضمها بحيث لا تمزق ، او امكن العدول بها الى موضع واسع ، والا غلا منع اذ حاجة اهل البلد \_ اى اهل القرى \_ تمس الى ذلك ، نعم : لا تترك ملقاة على الشوارع الا بقدر مدة النقل ، وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه منكر يجب منع الملاك منه . وكذلك ذبح القصاب

<sup>(</sup>١) في الجزء السابع ص ٢٤٤٣ طبعة دار الشعب .

<sup>(</sup>٢) أنه يشير الى طرق القرى بصفة خاصة .

-- أى الجزار - اذا كان ينبح في الطريق حذاء باب الحانوث(١) ويلوث الطريق بالدم ، مانه منكر يمنع منه ، بل حقه أن يتخذ في دكانه مان ذلك تضييقا بالطريق ، واضرارا بالنسساس ، بسبب ترشيش النجاسة ، وبسبب استقذار الطباع للقاذورات ، وكذلك طرح القمامة على جوار الطريق وتبديد قشور البطيخ ، أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات ، وكذلك ارسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة ، مان ذلك ينجس الثياب ، أو ينسيق الطريق ، ملا يمنع منه في الطرق الواسعة اذ العدول عنه ممكن، فأما ترك مياه المطر والأوحال والثلوج في الطرق من غير كسح غذلك منكر ، ولكن ليس يختص به شخص معين الا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحد ، والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب معين ، فعلى صاحبه على الخصوص كسبح الطريق ، وأن كان من المطر فذلك حسبة عامة ، فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها ، وكذلك اذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذى الناس ميجب منعه منه ، وأن كان لا يؤذي الا بتنجيس الطريق ، وكان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يمنع منه ، وأن كان يضيق الطريق ببسطه قراعيه غيمنع منه ، بل يمنع مسلحبه من أن ينام على الطريق أو يقعد قعودا يضيق الطريق ، مكلبه أولى بالمنع .

● غلا تنس كل هذا اخا الاسلام حتى تكف اذاك عن الناس .
وحتى تكون مسلما بالعنى الصحيح : غفى الحديث الشريف
الذى روى : عن عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عنها قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلم من سلم المسلمون
من اسسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنة )
متقى عليه .

<sup>(</sup>٢) اى بچوار دكاته وامام بابه .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تال : ( اندرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متساع • فقسال : أن المفلس من أمنى من يأتى يوم المقيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى وقد شتم هذا وقفف هساذا • وأكل مسأل هسذا ، وضرب هسادا ، فيعطى هسذا ، في هسذا ، فيعطى هسذا من حسساته ، فهن فنيت فيعطى ها من حسساته ، وهسذا من حسساته ، فان فنيت حساته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليسه ،

●● نضع كل هذا نصب عينيك حتى تكون أهلا لتنفيذ هذا الحق الثاني من حقوق الطريق :

♦ ( فطوبى أن عقل الساقه وكفه > واطلق بالخبر بناقه وكفه ) .
 وحسبك في النهاية قول الحبيب المسطفى صلوات الله وسلامه عليه :

♦ ( ٠٠٠ لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق) رواه ابن حبان في محيحه ، والحاكم ، وقال: محيح الاسناد.

● ولا يفوتنى كذلك فى النهاية ان اذكرك بهذا التَحْقيث الذى يتول هيه الرسول صلوات الله وسالمه عليه .

 ( من جلس فی مجلس غکثر غیه لغطه ، غقال قبل آن یقوم من مجلسه ذاك :

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشبهد أن لا اله الا أنت ، استغفرك وأتوب اليك :

الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ) .

رواه التروذي بن حديث ابي هريره وصححه ،

# ية اللت للم

#### ●● والما عن :

### رد الســــالم

عَهُو مُرض لأن الله تعالى أمر به مقال :

- ( واذا حييتم بتحيـة غحيوا بلحسن منهـا او ردوها ) . .
   النساء : الآية ٨٦ .
- وقد قال القرطبي في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر بعض الآراء المتعلقة بمعنى التحية :

والصحيح أن التحيسة ههنا السسلام ، لتوله تعالى : (واذا جاوك حيوك بما لم يحيك به الله ) .

وقال النابغة النبياتي :

تحييهم بيض الولائد بينه ــــم واكسيه الاضريح نوق الشاحب

- أراد: ويسلم عليهم ، وعلى هذا جماعة المسرين :
  - ثم يقول القرطبي رحمه الله :
- واذا ثبت هذا ونقرر نفقه الآية أن يقال : أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ؛ ورده فريضة لقسوله تعالى : ( فحيوا بإحسن منها أو ردوها ) :
- ๓ أراد أن يورد بعض الأحكام المتعلقة برد السلام ﴾ فقال:
   واختلفوا أذا رد واحد من جماعة هل : يجزئ، أو لا ؟ .
- مذهب مالك والثمانه على الأجزاء ، وأن المسلم قد رد عليه مثل قوله .
- ودُهب الكونيون: الى ان ردالسلام من الفروض المتعينة ، قالوا: والسلام خلاف الرد لأن الابتداء به تطوع ورده مريضة .

ولو رد غير المسلم عليهم ام يسقط ذلك عنهم غرض الرد ، فدل على أن رد السلام يلزم كل انسان بعينه ، حتى قال قتادة والحسن : أن المصلى يرد السلام كلاما أذا سلم عليه ولا ينطع ذلك عليه صلاته ، لانه غعل ما أمر به ، والناس على خلافه :

احتج الأولون بما رواه أبو داود عن على بن أبى طالب عن النبى صلى ألله عليه وسلم ، قال : ( يجزىء من الجماعة أذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزىء عن الجب لوس أن برد أحسدهم ) : وهذا نص فى موضع الخلاف . قال أبو عمر : وهو حديث حسن لا معارض له ، وفى أسناده سميد بن خالد ، الخزاعي مستنى ليس به بأس عند بعضهم ، وقد ضعفه بعضهم منهم أبو ذرعة وأبو حاتم ويعتوب بن شبية وجعلوا حديثه هذا منكرا لأنه انفرد فيه بهذا الاسناد ، على أن عبد الله أبن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبى رائع ، بينهما الاعرج في غيرها حديث ، والله أعلم .

واحتجوا ايضاً بتوله عليه السلام: (وسلم القليل على الكثي) ولما اجمعوا على ان الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج الى تكريره على عداد الجماعة > كذلك يرد الواحد عن الجماعة وينوب عن الباتين كفروض الكفاية .

وروى مالك عن زيد بن اسلم أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال : ( يسام الراكب على الماشى وأذا سلم واحد من القوم اجزا عقهم ) . قال علماؤنا : وهذا يدل على أن الواحد يكفى الرد ، لأنه يقال أجزأ عنهم الا عيم وجب ، والله أعلم .

وثم يشير القرطبي بعد ذلك الى المعنى المراد من توله تعالى :
 ( فحيوا باحسن منها أو ردوها ) فيتول :

رد الأحسن أن يزيد فيقول :

مليك السلام ورحمة الله ، لمن قال سلام عليك ، خان قال : سلام عليك وحمة الله ، زدت فى ردك : وبركاته ، وهذا هو النهاية غلا مزيد ، قسسال الله تعسسالى مخبرا عن البيت الكريم : (رحمة الله وبركاته ) ،

خان انتهى بالسلام غايته ، زدت فى ردك الواو فى اول كلامك فقلت : وعليك النسلام ورحمة الله وبركاته .

والرد بالمثل أن نقول لمن قال : السلام عليك : عليك السلام ، الا أنه ينبغى أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة وأن كان المسلم عليه واحدًا .

وروى الاعمش عن ابراهيم النفعى ، قال : اذا سلمت على الواحد نقل : السلام عليكم ، غانه معه الملائكة .

وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع .

قال ابن آبى زيد : يقول المسلم : السلام عليكم ، ويقول الراد: وعليكم السلام ، او يقول : السلام عليكم ، كما قيل له ، وهو معنى قوله تعالى ( أو ردوها ) ولا تقل في ردك : سلام عليك .

وتال في تصة لبراهيم عليه السلام: ( رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت) وقال مخبرا عن ابراهيم عليه السسسلام: (سلام عليك) . وفي صحيح البخارى: ومسلم في حديث ابى هريرة تلل : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا علما علما على الله الله وهم نقر من الملاتكة جلوس ، فاستمع ما يحيونك فقها تحييك و حديث و حديث و حديث الله سقال : السسلام عليكم ، فقالوا: السسلام عليكم ، فقالوا: السسلام عليكم ، فقالوا: المسلام عليك ورحمة الله سقال سفراده ورحمة الله سقال : فكل من يعفل المجنة على صورة ادم وطوله سنون دراها فلم يزل الخاق ينقص بعده حتى الآن ) .

نقد جمع هذا الحديث ... كما يقول القرطبي ... مع محتمه فوائد سبع: الأولى: الأخبار عن صفة خلق آدم ، الثانية: انا ندخل الجنة عليها بغضله ، الثالثة تسليم القليل على الكثير ، الراسعة:

تقديم اسم الله تعالى ، الخامسة : الرد بالمثل لقولهم : السلام عليكم، السادسة : الزيادة في الرد ، السابعة : اجابة الجميع بالرد كما يتول الكوفيون ، والله اعلم ،

شم يقول: غان رد عقدم اسم المسلم عايه لم يات محرما ولا مكروها ، لذوته عن النبى صلى الله عليه وسام حيث قال للرجل الذى لم يحسن السلاة وقد سام عليه: ( وعليك السلام ، ارجع مصل غانك لم تصل) ، وقالت عادشة: وعايد السلام ورحمة الله عن اخبرها النبى صلى الله عليه وسلم أن جبريل يقرا عليها السلام .

اخرجه اابخارى . وفي حديث عائشة من الفته ان الرجل اذا ارسل الى رجل بسلام فعليه ان يرد عليه اذا شافهه .

وجاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ان أبى يقرئك السلام ، فقال : (عليك وعلى البيك السلام ) .

وقد روى النسائى وابو داود من حديث جابر بن سليم قال : لغيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : عليك السسلام يا رسول الله ، فقال : ( لا تقل عليك السملام ، فان عليك السلام تحية الميت ، واكن قل : السلام عليك ) .

وهذا الحديث لا يثبت ، الا انه لما جرت عادة العرب بتقديم السم المدعو عليه في الشر كقولهم : عابه لمنة الله وغضب الله . قال الله تعالى : ( وان عليك اعنتى الى يوم الدين ) . وكان ذلك ايضا داب الشعراء وعادتهم في تحية الموتى ، كتولهم :

عليك ســسلام الله تيس بن عاصم ورحمته ما شــــاء أن يترحما:

نهاه عن ذلك ، لا أن ذلك هو الماغظ المشروع في حق الموتى ، لأنه عليه السلام ثبت عنه أنه سلم على الموتى كما سسسام على الأحياء ، غيمال : ( السلام عليكم دار قوم وقوفين وأما أن شماء الله بكم لاحقون ) ، غيمات عائشة : غلت يا رسول الله ، كيف أقول أذا دخلت المتابر ؟ غال : ( قولى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين )

الحديث . ويحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلام على أهل القبور جميعهم أذا دخلها وأشرف عليها ، وحديث جابر بن سليم خاص بالسلام على الرور المقصود بالزيارة . والله أعلم .

● ومن السنة تسليم الراكب على الماشى ، والتسائم على المتاهد ، والقليل على الكثير ، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم : (يسلم الراكب ) فذكره نبدا بالراكب لعلو مرتبته ، لأن ذلك ابعد له من الزهو ، وكذلك قبل في الماشى مثله ، وقبل : لما كان القساعد على حال وقبار وقبوت وسكون علم مزية بذلك على الماشى ، لأن حاله على المحكس من ذلك ، وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرغية جمع المسلمين واكثريتهم .

وقد زاد البخارى فى هذا الحديث: (ويسلم الصغير على الكبي) وأما تسليم الكبير على الصغير ، فروى اشعث عن الحسن انه كان لا يرى التسليم على الصبيان ، قال : لأن الرد غرض والصبى لايلزمه الرد غلا يتبغى أن يستلم عليهم .

وروى عن ابن سيرين انه كان يسلم على الصبيان ولكن لا يسمعهم .

وقال أكثر العلماء : التسليم عليهم اغضل من تركه . وقسد جاء في المحصصين عن سيار قال : كنت أمشى مع ثابت غمر بصبيان غسلم عليهم ، وذكر أنه كان يعشى مع أنس غمر بصبيان غسلم عليهم، وحدث أنه كان يمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غمصر بصبيان غسلم عليهم ، لفظ مسلم ، وهذا من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم ، وقيه تدريب للصغير وحض على تعليم السنن ورياضة لهم على تداب الشريعة فيه ، غلنقتد .

واما التسليم على النساء فجائز ألا على الثنابات منهم حوف

الفتنة من مكالمتهن بنرعة شيطان أو خاتنة عين . وأما المتجالات(١) والعجز محسن للأمن غيما ذكرناه ، هذا قول عطاء وقتادة ، واليه ذهب مالك وطائفة من العلماء . ومنه الكونيون اذا لم يكن منهن نوات محرم ، وقالوا : لما سقط عن النساء ، الآذان والاتلهة والجهر بالقراء في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسسسلم عليهن . والصحيح الأول لما خرجه البخارى عن سهل بن سعد قال : كنا نفرح بيوم الجمعة . قلت : ولم ؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل الى بضاعة ... قال ابن سلمة : نخل بالدينة ... فناخذ من امسلول السلق(٢) فتطرحه في القدر وتكركر (٣) حبات من شعير ، فاذا صلينا الجمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه الينا فنفرح من أجله ، وما كنا الجمعة اتفرق الا بعد الجمعة .

والسنة في السلام والجواب الجهر ، ولا تكفى الاشسسارة بالأصبع والكف عند الشاهمي ، وقال القرطبي : وعنسسدنا تكفي ساق الاشارة ساذا كان على بعد .

وروى ابن وهب عن أبن مسعود قال : السلام اسم بن اسماء الله عز وجل وضعه الله في الأرض لمانشوه بينكم ، لمان الرجل اذا سلم على القوم عردوا عليه ، كان له عليهم نضل درجة لانه ذكرهم، لمان لم يردوا عليه در عليه من هو خير مفهم واطيب ، أي : الملائكة .

وروى الأعبش عن عبرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث تال: اذا سلم الرجل على القوم كان له مشل درجة ، مان لم يردوا عليه ردت الملائكة ولمنتهم .

مَاذًا رد المسلم اسمع جوابه لأنه اذا لم يسمع المسلم لم يكن

<sup>(</sup>١) التجالة الهربة السنة .

<sup>(</sup>٢) نبت له ورق طوال « بكسر السين » .

<sup>(</sup>۲) ای تخلُمن

جوابا له ، ألا ترى أن المسلم أذا سلم بسلام لم يسمعه المسلم عليه لم يكن ذلك منه سلاما ، مكذلك أذا أجاب بجواب لم يسمع منه لمليس بجواب ه.

وروى أن النبى صلى أنه عليه وسلم قال: ( أنا سلمتم ماسمعوا وأذا قعدتم فاقعدوا بالأمانة ولا يرفعن بعضكم حسديث يعض ) •

قنل ابن وهب : واخبرنى أسامة بن زيد عن نافع تال : كنت الساير رجلا من فقهاء الشمام يقال له عبد الله زكريا محبستنى دابتى تبول ، ثم ادركته ولم أسلم عليه ، فقال : الا تسلم ؟ فقلت : انها كنت ممك آنفا(۱) ، فقال : وان صح ، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون فيفرق بينهم الشجر ماذا التقوا سلم بعضهم على بعض .

● وآما الكافر: غحكم الرد عليه أن يتال له: وعليكم . 
ثال ابن عباس وغيره: المراد بالآية: ( واذا حييتم بتحية ) فاذا 
كانت من مؤمن ( محيوا ياحسن مفها ) وان كانت من كافر فردوا عليه 
بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتال لهم ( وعليكم ) ، 
وقال أبن عطاء: الآية في المؤمنين خاصة ، ومن سلم من 
مرهم قيل: عليك ، كما جاء في الحديث ،

● واختلف فى رد السلام على أهل الذبة هل هو واجب كالرد
 على المسلمين ، والميه ذهب ابن عباس والشعبى وقتادة تمسكا
 بعبوم الآية ، وبالأبر بالرد عليهم فى صحيح السنة .

وذهب مالك غيما روى عنه اشهب وابن وهب الى أن ذلك ليس بواجب ، غان رددت نقل : عليك ، واختار ابن طاوس أن يتول في الرد عليهم : علاك السلام ، أى ارتفع عنك ، واختار بعض علمائنا : السلام ( بكسر السين ) يعنى به الحجارة ، وقول مالك وغيره في ذلك كلف شاف كما جاء في الحديث ، ،

<sup>(</sup>۱) ای : کفت مملک قبل آن تحبسلی الدابة ،

وفي صحيح مسلم عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم تال : (لا تدخاوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لا الملكم على شيء النا تعلنهوه تحابيتم افسوا السلام بينكم ) : وهذا يقتضى افشاءه بين المسلمين دون المشركين .

ولا يسلم على المملى ، فإن سلم عليه ، فهو بالخيار ،
 ان شاء رد بالإشارة باصبعه ، وإن شاء المسك حتى يفرغ من
 الصلاة ثم يرد .

ولا ینبغی آن یسلم علی من یقضی حاجته (۱٪) مان معل لم یلزمه
 ان برد علیه .

دخل رجل على النبى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، متال له: ( اذا وجدتنى او رايتنى على هذه الحال فلا تسلم على فانك ان سلمت على لم ارد عليك ) .

- ولا يسلم على من يقرا القرآن فيقطع عليه قراءته ، وهو بالخيار ، ان شاء رد وان شاء المسك حتى يفرغ ثم يرد .
- ولا يسلم على من دخل الحمام وهو كاشف للعورة أو كان مشغولا بما له دخل بالحمام ، ومن كان بخلاف ذلك سلم عليه .
- وهناك احكام اخرى تتعلق بالسلام والدد عليب ،
   اوردها النووى في كتابه ( الافتار ): ارى اتباما للفائدة ان اوتفك عليها() › خاليك :
- واقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام ان يرغع صوته بحيث يسمع المسلم عليه قان لم يسمع لم يكن آتيا بالسلام غلا يجب الرد عليه ، وأقل ما يستط به غرض رد السلام ان يرغع صوته ، بحيث يسمعه المسلم غان لم يسمعه لم يستط عنه غرض الرد ...

<sup>(</sup>١) أي : يتبول .

والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا ، وأذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتساط واستظهر ،

اما اذا سلم على ايقاظ عندهم نيام : غالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الايقاظ ولا يستيقظ النيام .

• وبالنسبة لرد السلام ، نقد قال :

ويشترط أن يكون الجواب على الفور ، غان اخره ثم رد لم يعد جوابا ، وكان آثما بترك الرد ،

• وعن حكم ابتداء السلام والرد عليه قال :

واعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب وهو سنة على الكفاية ، غان كنن المسلم جماعة كفى عنهم تسليم وأحد منهم ولم سلموا كلهم كان أغضل .

والما رد السلام : لهان كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد ، وان كانوا جماعة كان رد السلام غرض كفاية عليهم ، فان رد واحد منهم سقط الحرج عن الباتين وان تركوا كلهم الموا كلهم ، وان ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة ...

 اذا بعث انسان مع انسان سلاما فقال الرسول: فلان يسلم عليك: فأنه يجب عليه أن يرد على النور ، ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا ، فيتول: وعليك السلام ٠٠٠.

 ♦ اذا سلم على اصم لا يسمع : فينبغى أن يتلفظ بلفسيظ السلام لقدرته عليه ويشير بالجواب ليحصل به الافهام ويسقط عنه فرض الجواب .

• ولو سلم على صبى لا يجب عليه ... أى على الصبى -

الجواب ، لأن الصبى ليس من أهل الغرض . . لكن الأدب والمستحب له الجواب ،

ولو سلم العبى على بالغ ، نفيه وجهان : ينبنيان على صحة اسلامه ، فان تلنا يصبح اسلامه كسلام البالغ : يجب جوابه ، وأن تلنا لا يصبح اسلامه : لم يجب رد السلام لكن يستحب ، والصحيح من الوجهين وجوب رد السلام ، . .

والمراة مع المراة ، كالرجل مع الرجل ، وأما المراة مع الرجل، مند قال أبو سمعد المتولى :

ان كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه نهى معسه كالزجل فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر ردالسلام مليه .

واذا كانت اجنبية : : امان كانت جميلة يخاف الانتتان بها ام يسلم الرجل عليها ؛ ولو سلم أم يجز لها رد الجواب ؛ ولم تسلم هى عليه ابتداء ؛ امان سلمت لم تستحق جوابا امان اجابها كره له ، وان كانت عجوزا لا يفتن بها جاز أن تسلم وعلى الرجل رد السلام عليها .

واذا كانت النساء جمعا ، نيسلم عليهن الرجل ، أو كان الرجال جمعا كثيرا نسلموا على الراة الواحدة جاز اذا لنم يخف عليه ولا عليها أو عليها أو عليها أو عليها أو الرجل على جمع النساء ، وسالام الرجال على المراة .

روى أبو داود والترمذى وابن ملجه وغيرهم : عن أسماء بنت زيد رضى الله عنها قالت : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة نسلم علينا ، قال الترمذى : حديث حسن ،

وهذا الذى ذكرته لفظ رواية أبى داود ، وأبها لفسيط رواية الترمذى نفيها عن اسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السجد يوما وعصبة من النساء تعودا ، فالوى بيداء بالتسليم .

- اذا لقى رجل جيامة غاراد أن يخص طائفة منهم بالسلام
   كره لأن القصد بن السلام المؤانسة والألفة وفي تخصيص البعض
   إيحاش الباتين ٤ وربا صار سببا للعداوة .
- يستحب اذا دخل انسان بيته أن يسلم وان لم يكن غيه أدد وليتل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . كذا اذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس غيه أحد يستحب أن يسلم وأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم يا أحل البت ورحبة الله وبركاته .
- اذا كان جالسا مع قوم ثم تام ليفارتهم فالسنة أن يسلم عليهم › فقد روينا في سنن أبى داود والترمذى وغيرهما بالاسائيد الجيدة عن أبى هريرة رضى الله عنه تال : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا أنتهى أحدكم الى المجلس فليسلم › فاذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بلحق من الآخرة ) تال الترمذى : حديث حسن .
- ♦ اذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه أذا سلم لايرد عليه أما لتكبر المبرور عليه ، وأما لاهباله المار أو السلام وأما لغير ذلك غينبغى أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن ، غان السلام مأمور به ، والذى أمر به المار أن يسلم وهو لم يؤمر بأن يحصل الرد مع المبرور عليه وقد يشطىء الظن غيه ويرد . . .
- فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن من هؤلاء المسلمين حقا:
   الذين يتبادلون السلام مع اخوانهم المسلمين حتى يدخلوا الجنة
   بسلام ، وحتى تدوم المؤدة والحبة بينهم ، فقد ورد :
- عن أبى يوسف عبد ألله بن سلام ، رضى ألله عنه قال :
   سبعت رسول ألله صلى ألله عليه وسلم يقول : ( يا أيها ألقاس أفشوا السلام ، وأطعبوا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلحاوا والناس نيام : تدخلوا أأجنة بسلام ) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه تال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنخلوا المعنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تماوا ، ولا الداكم على شيء أذا فعالتهوه تحابيتم : الفشوا السلام بينكم ) رواه مسلم .

• ولهذا ، مقد ورد :

● عن الطفيل بن أبى كعب أنه كان يأتى عبد الله بن عمر ميغدو معه الى السوق ، قال : ماذا غدونا الى السوق لم يمر عبدالله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد الا سلم عليه ، قال الطفيل : فجئت عبد الله بن عمر يوما ماستتبعنى الى السوق ، مقلت له : ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسال عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأتول اجلس بنا اجلس بنا ههنا نتحدث ، مقال : يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن : انها غفوا من أجل السلام نسلم على من لقيناه .

> > \* \* \*

# الأمرُ بالمعروث و ولنى هوس الأكر

وابا عن الحق الرابع والأخير بن حتوق الطريق ،
 وهسسو:

#### الأمر بالمعروف والنهى عن المسكر

فقبل أن تعرف حكمهما في الاسلام : أرى أن أوقفك أولا على تعريف المعروف والمنكر ، كما في التاج الجامع للأصول(١) ، غاليك :

- المعروف ، هو ما عرفه الناس بأنه محبوب للشمسارع مغروضا كان أو مسئونا أو مستحبا .
  - والمنكر ، هو : ما ينكره الشمارع محرما كان أو مكروها .
    - وعن حكمهما ، معا :
- يتول ابن حزم(٢): أتفقت الأبة على وجوب الأبر بالمعروف والنهى عن المنكر بلا خلاف بين احد منهم ، لتول الله تعــالى: ( ولتكن منكم امة يدعون الى الفي ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) آل عمران: ١٠٤٠ .
- ويتول الترطبى عند تفسير قوله تعالى : (أن القين يكفرون بالبيات الله ويقتلون النبين بغير حق ٤ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الفاس غيشرهم بعذاب اليم ) آل عمران : ٢١ ٠

يقول(٣) : دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كان واجبا في الامم المتقدمة وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة :

<sup>(</sup>۱) هايش س ۲۴۶ ۾ ه ه

١١٠ هـ ١١٠ والنطل لابن حزم : ج ٥ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) القرطبي : ٢٠ من ١٧ .

تسلل الحسن : قال النبى صلى الله عليه وسللم : ( من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه ) •

• ويتول الاستاذ الامام محمد عبده(١):

وغريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تشبه غريضة الدج التى هى غرض عين ، ولكن على المستطيع ، وغريضة الأمر بالمروف والنهى عن المنكر آكد من غريضة الدج لأنه لم يشترط فيهما الاستطاعة لانها مستطاعة دائها ، فلابد المرء لدخال نفسه ومن معه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لاسيما أدمات المسكرات المسدة للاجتماع كالكذب والخيانة والحسد والغش :

فهذا ليس من فروض الكفاية التي يتواكل فيها الناس كصلاة الجنازة ، اذ لا يجب على كل من يعام ان هنا مينا ان ينتظر غسله ليصاى عليه ، بل يكفى ان يعام أنه يوجد من يصاى عليه ، ولكنه اذا راى منكرا وجب عليه أن ينهى عنه ولا ينتظر غيره .

● ، ، ، ن هذه الاتوال ... الوانسجة ... تعام اخا الاسلام انه يجب عابك أن تأمر بالمعروف وتذى عن المنكر ، حتى تعين على التشار النصيلة ، ومحاربة الرديلة .

وحتى تتحتق الخيرية التى اشار الله سنحانه وتعالى اليها
 ق توله :

( كَيْتُم هُيِرِ أَنَّهُ آهُرِهِ النَّالَيْنِ الْمَرْمِقُ وَتَقْهُونُ عَنْ
 المنكر وتؤمنون بالله ) آل عبران : ١١٠ .

• ويتحتق الفلاح المشار اليه في توله تعالى :

<sup>(</sup>۱) المارية } من ۳۵ بتصرف .

- ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويلمرون بالمروف وينهون عن المكر وأولئك هم الملاحون ) آل عبران : ١٠٤ .
- ونكون به من الذين يستحقون رحمة الله تعالى كما تشير
   الآية الكريمة التي يتول الله تبارك وتعالى غيها:
- ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ، يلمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ، ويؤتون الزيكاة ، ويطيعون الله ورسمسوله : أوالسك سسبرهمهم الله أن الله عزيز حكيم ) التوبة : ٧١ .
- بل وسنعين به على تحتيق النصر ألمسار اليه في قوله
   تعالى :

( ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز ، الذين ان مكناهم في الأرض : اقابوا الصلاة ، واتوا الزكاة ، وامروا بالمعروف ونهوا عن المكروف عالمية الأمور ) الحج : . ؛ ، ) . .

#### \* \* \*

●● وهناك صفات ينبغى أن يتصف بها الداعى ألى الله سبحانه وتعالى أرى كذلك أن الذكرك بها حتى تكون ناجحا فى : أمرك بالمعروف ونهيك من المنكر ، وحتى تكون أهلا لحمل هذه ألمهسة العظيمة التى أن أديتها باخلاص كنت من ورثة الألبياء وكنت بذلك مناها المغير ، مغلاقا للشر .

وحسبك أن تحقق بك هذا ، أن تبشر نفسك بهذا الحديث الشريف الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه :

( لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم )
 أخرجه أحمد من حديث معاذ › وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنه قال ذلك أعلى .

وهتى لا اطيل عليك ، غاليك الصفات التى ينبغى على من يتصدى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون متصفا بها :

٠٠ أولها ٢ المسلم : قال تعسالي :

( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسسينة ،
 وجائلهم بالتى هى احسن ، ان ربك هو اعلم بهن ضل عن سبيله،
 وهو اعلم بالمهتدين ) ألنحسل : ١٢٥ .

مالحكية في هذه الآية . هي :

العلم النافع الذى ان تسلحت به كنت تويا فى حجتك ، وكنت مؤثرا فى تلوب سامعيك .

●● ولهذا ٤ نقد شال الرسول صلى الله عليه وسلم مرغبا في ملبه المسلم :

- ( ان اللائكة انتضع اجنحتها اطالب العام رضا بها يصنع )
   رواه أحيد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث صفوان بن عسال.
   وتال صلى الله عليه وسلم:
  - ( طالب العلم فريضة على كل مسلم) .
     من حديث رواه ابن ماجة وغيره .

وتنال منلى الله عليه وسلم :

(من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين الانبياء في الجنة درجة واحدة) رواه الدارمي وابن الستى في رياضة المتعلمين وهو حديث مرسل.

ولما كان طلب العلم (الدعاة) بصفة خاصة من أهم ما يجب عليهم أن يتسلحوا به حتى يبلغوا رسالات الله تبليغا صنحيحسا لا تحريف هيه ولا تخريف : كان ازاما عليهم - كما أشرت - أن يكون هنات تركير
 من جانبهم على طلب العلم وتحصيله .

والى هذا يشمر الله سبحانه وتعالى في قوله :

 و فلولا نفسر من كل غرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لملهم يحذرون ) النوبة : ١٢٢ .

يقول ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير هذه الآية : (كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة(۱) ، فيأتون النبى صلى الله عليسه وسسلم يسسسالونه ما يريدون من أمر دينهسم ، ويتنهمون فى دينهم ، ويتسولون للنبى صلى الله عليه وسلم : ما تأمرنا أن نفعسله ؟ وأخبسرنا بما نامر بسه عشسسائرنا أذا تدمنا عليهم ، قال : فيأمرهم التبى صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله ، ويبعثهم الى قومهم بالصلاة والزكاة ، وكاتوا أذا أتو تومهم ، يدعونهم الى الاسلام وينثرونهم النار ويبشرونهم بالجنة ) ابن كثير ج ٢ ص ١٠٠ ،

ثانيهما ، العمل بما يقول : في القرآن الكريم يقول تبارك
 وتعسسالي :

( أتأمرون أثناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتبكون
 التتاب ، أفلا تمكلون ) الدرة: ؟؟ .

كما ذم سبحانه وتعالى كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وخالف نعله توله ، فقال :

( يا أيها الذين آمنوا أم تقولون ما لا تضطون به كبر مقتا
 عند الله أن تقولوا ما لا تقعلون ) السف : ۲ ، ۳ .

• وفي السنة :

عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله ملى الله عليه وسلم يتول : (يؤتى بالرجل يوم القيامة غيلقى في النسسار

<sup>(</sup>١) أي : الجماعة من الناس من المشرة الى الاربعين .

<sup>(</sup>م ؟ -- على الطريق )

غندلق اقتاب(۱) بطنه فيدور بها كما يدور الحمساد في اارحى ، فيجتمع اليه أهل الذار فيقواون: يا فلان مالك ؟ السم تكن تأمسس بالمعروف وتنهى عن المتكر ؟ فيقول : بلى ، كنت آمر بالمعروف ولا آكيه ، وأنهى عن المتكر وآتيه ) رواه البخارى ومسلم .

وعن أتس بن مالك رضى الله عنه تال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم:

( رأيت ليلة أسرى بى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من القار ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : الخطباء من امنك اللين يأمرون النفس بالير وينسون انفسهم وهو يتاون الكتاب ، انسلا يمقلون ) .

رواه أبن أبي الدنيا وأبن حبان .

وعن جندب بن عبد أنه الأزدى صاحب رسول الله صلى
 أنه عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( مثل الذي يعلم الناس الخبر ويشي نفسه كمثل السراج يشيء الناس ويحرق نفسه ) رواه الطبراني باستاد حسن والبزار .

● وعن أبى هديرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: ( ينصر احتكم القذاة في عين اخيه ، وينسى الجدع في عينه ) رواه ابن حبان في صحيحه .

●● فلا تنس كل هذا الحا الاسلام حتى تكون عاملا بما تقول، وحتى لا تكون من الذين يقولون ما لا يقطون :

وحسبك كذلك هذه الآثار:

• قال أبو الدرداء رضى الله عنه:

 <sup>(</sup>۱) تثناق اقتاب بطئه : ای تخرج اجماؤه .

- ( ويل أن لا يعلم مرة ، وويل أن يعلم ولا يعمل سبيع مرات ). احياء علوم الدين : ج 1 ص ٦٣ .
  - وقال مالك بن دينار رحمه الله :
- ( ان العالم اذا لم يعمل بعلمه : زلت موعظته عن القلوب ، كما يزل القطر عن الصقارا) .

احياء علوم الدين : جـ ١ ص ٢٣ .

- ويتول الأمام الغزالي رحمه الله:
- ( أن هداية الغير فرع الاهتداء ، وكذلك تقويم الغير فسرع للاستقامة ، والاصلاح زكاة عن نصاب الصلاح ، قمن ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح غيره ، ومتى يستقيم الظل والعود اعوج ) .

أحياء علوم ألدين : جـ ٢ ص ٣٠٩ .

 وقال أبو ألأسود الدؤلى رحمه الله المتوفى سنة ٦٥ ه › من تصيدة ميمية في الحكم :

> واذا طلبت الى كــريم حاميــة غلقــاؤه يكفيــك والتســليم اترك مجـاراة الســفيه غاتهـا ندم وغب(۲) بعـــد ذاك وخيم \* \* \*

> يا أيها الرجل المسلم فسيره هلا التمليم مسال أن التمليم تصف الدواء لذى المتام (٣) وذى الفنا كان دا التمليم والت سينيم

<sup>(</sup>۱) أي : عن المجارة اللساء . (۲) أي : الماتبة .

<sup>(</sup>۱۱) أي : الرش .

ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأتت من الرشاد (1) عصديم ابدأ بنفسك غانهها عن غيهصا(٢) عادة انتهت عنسه غانت حصكيم غهناك من يسمع ما تقول ويهتدى بالقصول منك غينفع التعطيم لا تنسه عن خلق وتاتى مثلمه

#### • وقال آخر:

مواعظ الواعدظ ان تقبيسلا حتى يعيهسا تلبسه أولا يا تسوم من اظهام من واعدظ خاساله عند الله الله المله المله عند الخلق المساله في الملا الملهسر بين الخلق احسساته وخالف الرحيس لما خسسلا

#### • وثالثها ، الاخلاص:

وقد ترات فی کتاب (هدایة الرشدین)(۳) کلاما جامعا ، اری من الخیر ان ازودك به ، غالبك :

 و فينبغى الداعى ان يتحلى بالأداب الشرعية ، والاخلاص في الدعوة الى الله تعالى حتى يكون وارثا نبويا ، وعالما ريانيا ، وان يعلم انه لا يجتبع الاخلاص في القلب ، ومحبة المدح والتنسساء

<sup>(</sup>۱) اى : الهـــدى .

<sup>(</sup>٢) اى النسسال ،

<sup>(</sup>٢) للشيخ على مطوظ ... رهبه اللهُ تعالى ص ١٠٩ .

والطمع فيما عند الناس ، الا كما يجتمع الماء والنار ، والفسبب والحويت فانا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص فاقبل على الطمع أولا فانيحه بسكين الباس ، واقبل على المدح والشاء فازهد فيهما زهد عشاق النيا في الآخرة ، فاذا تم لك نبح الطمع والزهد في الثنساء والدح : سهل عليك الإخلاص ، والذي يسهل عليك ذبح الطمع علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه الا وبيد الله تعالى وهده خزانه لا يملكها غيم ولا يؤتى المعبد منها شيئا سواه الذي يسهل عليك الزهد في الثناء والمدح علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ، عليك الزهد في الثناء والمدح علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ، مقال: مسلوات الله وسلامه عليه : ( أن مدحى زين ، وذمى شين ، فقال: نلك الله عز وجل ) قطعة من حديث طويل أخرجه ابن اسحق وغيم عن ابن عباس . فازهد في مدح من لا يزينك مدحه ، وفي ذم من لا يشينك نمه ، وكل الشين في نمه )

●● عليكن هذا المضمون الجامع دائما وابدا نصب عينيك حتى تكون من المخلصين في دعوتك الى الله سبحائه وتعالى وحتى تكون شجاعا لا تخشى في الله لومة لائم ولا ترضى أحدا غير الله:

●● وحتى تكون من المخلصين ، وتتجنب الرياء: اليك هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما:

● عن أبى هريرة رضى الله عنه تال : سبعت رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول : (أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ورجل استشهد غاتى بله غمرفه نعمه غمرفها • قال : غما عملت قيها ؟ قال : عاتمت غيك حتى استشهدت • قال : كثبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال : فلان جرىء تقد قيل ثم آمر به خسحب على وجهه حتى القي في النار • ورجل تعلى العلم وعلمه وقرا القرآن غاتى به فعرفه نعمه خورفها • قال : نعامت العلم وعلمه وقرات العلم وعلمت فيها ؟ قال : تعابت العلم وعلمته وقرات

فيك القرآن ، قال : كذبت ، ولكنك تعلمت ليقال : عالم ، وقرآت القرآن ليقال : هو قارئ ، فقد قيل ، ثم امر به فسحب على وجها حتى القى ف النار ، ورجل وسع الله عليه واعطاه من أصناف المال ، فاتى به فعرفه نعبه فعرفها ، قال : فما قعلت فيها ؟ قال : ما نركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا انفقت فيها لك ، قال : كنبت ، ولكنك شعلت ليقال : هو جواد ، فقد قيل ، ثم امر بسه فسحب على وجهه حتى القى في النار ) ،

- وفي الأثر :
- يقول سليمان الداراني :

(طوبي أن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها الا الله تمالي).

وكتب عبر بن الخطاب رغى الله عنـــه الى أبى بوسى
 الأشعرى رغى الله عنه:

( من خُلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس ) .

وقال أيوب السختيانى : ( تخليص النيات على المحسسال
 ( المبساد ) أشد عليهم من جميع الأعمال ) .

ورابمها ، الأمانة :

والمراد بها أن يكون المرء أبينا في تبليغ دين الله غلا يزيد ولا ينتص ولا يقول عن الله الا ما كان عالما به متمكنا نيـــه ، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الا ما صح عنـــه وكان على دراية بروايته .

- فنى الترآن الكريم يقول تبارك وتمالى:
- ♦ (قل أنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ء والاثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ،
   وأن تقولوا على ألله ما لا تعلون ) الأعراف : ٣٣ .

ويتول تعسساني .

(ولا تقولوا بالتصف السنتكم التلب هذا حلال وهذا حرام،
 لتفتروا على الله الكلب ، أن اللين يفتــرون على الله الكلب
 لا يفلحون ) النحل : ١١٦ .

• وفي السنة يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه :

عن أبن عباس رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم تال : ( من قال في القرآن برايه أو بما لا يعلم فلينبوا مقعده من النار ) .

اخرجه الترمذى والنسسائى وأبو داود ، وقال الترمذى : حديث حسن .

 وعن المغيرة تال سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول: (الن تلابه على ليس ككلب على احد فين كلب على متعسدا غلينبوا مقعده من الغار). رواه مسلم.

وفي الأثر :

وى أن أبا بكر رضى أله عنه تأل: ( أي سماء تظلفى ٤
 وأي أرض تلقني أذا قات في كتاب ألله ما لا أعلم).

• وعن أبن مسعود رضى الله عنه ، قال :

( كيف بكم أذا أبستكم أمننة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة ، غان غيرت يوما قبل هذا منكر ، قال : ومتى ذلك قال : أذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم ، وقلت فقهاؤكم ، وكثرت قراؤكم ، وتفقد لغير الدين ، والتبست الدنيا بعمل الآخرة ).

رواه عبد الرازق في كتابه ،

• وخابسها : المبير :

منى الترآن الكريم يتول تعالى :

( یا بنی الله الصلاة ) وامر بالمعروف واله عن المنكر )
 واصبر علی ما اصابك ) ان ذلك من عزم الأمور ) لتمان : ۱۷ .

وقال تعممالي :

 ( والعصر \* أن الأنسان لفى خسر \* ألا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالمسسبر ) •
 سورة العصر •

• وفي السنة :

عن أبى نر رضى الله عنه تال : (أوصائى خليلى صلى الله عليه وسلم بغصال من الخبر : أوصائى أن لا أخافه فى الله لومة لاثم ، وأوصائى أن ألم ألمول الحق ، وأن كان مراً ) .

مختصرا رواه ابن حبان في صحيحه ،

• وفي حديث متفق عليه :

عن عاتشة رضى الله عنها انها قالمته النبى صلى الله عليسه وسلم : هل اتى عليك يوم كان السد من يوم احد ؟ قسسسال : القد لقيت من قومك سد كفار قريش سر وبكان السد ما القيته منهم يوم المعقبة سرعيد عند الطائف سد أد عرضت نفسى على عبسسد يا أيل ابن عبد كلال سر أكبر أهل الطائف من ثقيف سد فلم يجبنى الى ما أدبت سرن الإبواء والاعانة على تبليغ الرسالة الى العباد فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم استفق الا وأنا بقرن الثعالم سرعيات العالم سرعيات الله المنافقة على تجريل عليه السلام عنائل ان الله قد اظلننى ، فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام ، فقال : أن الله تمالى قد سمع قول قومك الك وما ردوا عليك ، وقد بعث اليك ملك الحبال سرائل سائل سائلور مها شئت

غيهم ، فنلاانى ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد ، ان الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال ، وقد يعثنى ربى اليك لقامرنى بأمرك ، فما شئت ؟ ان شئت اطبقت عليهم الأخشبين الجبلين المحيطين بمكة ، والأخشب : هو الجبل الفليظ — فقال النبى صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شبيًا ) ،

●● وسنادسها ، الرغق واللبن:

غفى الترآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام: :

 ♦ ( أذهبا ألى تعرعون أنه طفى ﴿ فقولا له قولا لينا أعله يتذكر أو يخشى ) طه : } } .

ويتول تعــالى :

( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسسنة ،
 وجادلهم بالتى هى احسن ، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ،
 وهو اعلم بالمهتبن ) .

النحيل: ١٢٥ .

ويتول تمالى:

 ( وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن ، ان الشيطان ينزغ بينهم ، ان الشيطان كان الانسان عدوا مبينا ) الاسراء : ٣٥ .

● وفي السنة:

عن عائشة رضى الله عنها تالت: تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على المنف ، وما لا يعطى على ما سواه ) .

رواه مسلم .

- وعنها رخى الله عنها ، أن النبى صلى الله عليه وسلم تال:
   (أن الرفق لا يكون في شيء ألا زائه ولا ينزع من شيء ألا شسافه).
   رواه مسلم .
- و وعنها رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله وفيق يحب الرفق في الأمر كله ) منفق عليه .
- وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : سهمت رسول
   الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من يحرم الرقق يحرم الخبي كله)
   رواه مسلم .
- وسابعها ، التيسير والتبشير بفتح باب المل المقصرين :
   فنى القرآن الكريم يقول الله تعالى :
- ( والله يريد أن يتوب عليكم › ويريد الذين يتبعسون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما › يريد الله أن يخفف عنكم › وخلق الإنسان ضعيفا ) النساء : ۲۷ ° ۲۸ .
- ♦ ( قل يا عبادى الذين اسرغوا على انفسهم لا تقطوا من رحمة الله > ان الله يغفر اللفوب جميعا > انه هو المفنور الرحيم ﷺ وانبيوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتبكم العذاب ثم لا تنصرون ﷺ وانبعوا احسن ما أفزل الليكم من ربكم من قبل أن ياتبكم العذاب بفتة وانتم لا تشمورن ) الزمر : ٥٠ > ٥٠ ٥ .
- و قل اللذين كغروا أن ينتهوا يففر الله لهم ما قد سلف ، وأن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ) الأندال : ٣٨ .

#### • وفي السنة :

عن أبى حبزة أنس بن مالك الانصارى رضى الله عنه قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لله أغرج بتوبة عبده من احدكم: سقط على بعبره > وقد اضله في ارض فلاة) متنق عليه.

- رق روایت لسلم: (نله أنسد غرجة بتوبة عبسده حبین یتوب آلیه > من احداثم كان على راحاته بارض فلاة فانقلبت وعلیها طعامه وشرابه > فایس منها فاتی شجرة فاضطجع فی ظلها > وقسد ایس من راحاته > فبینها هو تخلك اذ هو بها قاتهسة عنسده > فاخذ بخطامها > ثم قال من شدة الغرص: اللهم أنت عبدى وأنا ربك !! إخطا من شدة الفرص:
- وعن أبى هريرة رضى ألله عنه ، عن النبى صلى ألله عليه وسلم تال : ( أن الدين يسر ، وأن يشاد الدين أحد الا غلبــه ، فسعدوا وقاربوا وابشروا ، واستعينوا بالفدوة والروحة وشيء من الدلجة ) رواه البخاري .
- وثامنها 6 الورع: والمراد به أن يكون على درجة من المسلاح والتقوى تجعله أسوة وتدوة للناس في العبادة والزهد والخوف من الله 6 وحب المؤمنين والتواضع لهم .

غفى الترآن الكريم يتول الله تعالى :

 (ما كان أبشر أن يؤتيه ألله التعاب والتحكم والنبوة شم يقول الناس تحونوا عبادا لى من دون الله 6 ولكن كونوا ربانيين
 بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) ال عمران ٧٩٠ .

وقال تعالى:

 ( ومن أحسن قولا مبن دعا ألى ألله وعبل صالحا وقال أنفى من أقسلمين ) نصلت : ٣٣ .

• وفي السنة :

 عن الحسن بن على رضى الله عنهما تال : حنظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك الى ما لا يريبك ) رواه الترمذي وقال حديث : حسن صحيح .

- وعن عطية بن عروة السعدى رضى الله عنه تال : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقبن حتى يدع مالا بلس به حذرا مما بلس به ) رواه الترمذى وتال : حديث حسن .
- ف فلاحظ كل هذا اخا الاسلام ونفذه تنفيذا سليما على ضوء تلك الاساسيات حتى تكون من الدعاة الى الله تعالى بصورة الحابية ومثبرة :

ولا تكن من هؤلاء الذين يرددون بدون غته تول الله تبارك وتعالى:

- ( . . . عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) ٤ نند ورد :
  - عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال :

يا أيها الناس انكم تقرعون هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم الفسكم لا يضركم من ضل أذا اهتديتم ) وأنى سجحت رسول الله سلى الله عليه وسلم يقول : (أن الناس أذا رأوا الظالم علم يلفنوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منسسه ) . رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة .

● وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: (ان اول ما مخل النقص على بنى اسرائيل الله كان الرجل يتقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع غانه لا يحل لله > ثم يلقاه من الفد وهو على حاله غلا يمنعه ذلك أن يكون اكيله وشريبه وقعيده > غلما فعاوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ) ثم قسال : (لمن الذين تظروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ● كانوا لا يتناهون

عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون و ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفيرا وقي النبين كفيروا البئس ما قدمت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم وقي المقاب هم خالدون و وأو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ) ثم قال : ( كلا والله لتأمرون بالمروف وتنهون عن المنكر واتأخذن على يد الظــالم ولتأطرنه على الحق اطرا ولتقصرنه على الحق قصرا او ليضربن الله سقوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم ) .

رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن هذا لفظ أبى داود ولفظ الترمذى قال : قال رسول ألله صلى ألله عليه وسسلم : ( لما وقعت بنى اسرائيل في المعامى نهتهم علماؤهم قلم ينتهسوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وتساربوهم فقترب الله قلسوب بعضهم ببعض ولعنهم على قسان داود وعيسى بن مريم فلك بعساء عصوا وكانوا يعتدون ٤ قبولس رسول ألله صلى الله عليه وسلم وكان متكا فقال : لا والذي نفسى بيده حتى تاطروهم على الحق اطرا ) :

قوله : تأطروهم أي تعطفوهم ، ولتقصرنه : أي لتحبسنه .

### وختـــاما :

اسال الله سبحانه و تعالى لى ولك ولجميع المسمسلمين والمسلمات التوفيق والسداد ، والى اللقاء مع الحق الثالث ، وهو

( حق المسلم على المسلم )

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

المؤلف

طه عبد الله العقيقي

المعادى : مسجد القتح شارع (٩) ــ القاهرة

## محتريات البكياب

| سفد | الموضـــــوع الم                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٥   | الاهــــداء                                                  |
| ٧   | تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 14  | نص حديث : ( حق الطـــريق )                                   |
| 10  | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 10  | غض البصــر                                                   |
| 10  | تفسير آيتين من سورة النور تتعلقان بغض البصر                  |
| 13  | غريزة التبرج واظهـــار الزينة                                |
| 23  | فتنة اللبان                                                  |
| ٤٣  | غتنسة الصبسوت                                                |
| ٤٣  | فتنه الطيب                                                   |
| 33  | فتنها العرى                                                  |
| ξo  | دكم الوذـــــه                                               |
| 1   | الزواج واهميته للشباب خاصة                                   |
| *   | الصيام ودوره الوقائي في حماية الشباب من الانفراط في الشهوات  |
|     | التامل في ملكوت الله وضرورته في حياة المؤمنين ، والترغيب فيه |
|     | العبيب العبيب المساق واسرارها                                |
|     | النظر الى من هو ادنى في الرزق واثره في حياة الكانحين         |
|     | النظر الى من هو اكثر في العلم وضرورته في تنافس الدارسم       |
|     | كف الأدى                                                     |
|     | كف الاذي                                                     |

| غحة | الموضـــوع الم                                          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۸۳  | صور من الأمراض الاجتماعية التي أساسها الحيساء           |
|     | العاب مباحة شرعا ، مثل مسابقة العدو ، والمسسارعة ،      |
|     | والضرب بالسهام ، واللعب بالحراب ، والعاب الفروسية ،     |
| 14  | والصيد وهكم لعب الميسر (القمار)                         |
|     | التحذير من شرب الدخال والاشارة الى بعض اضراره الصحية    |
| 17  | والماليـــة                                             |
| +0  | منسكرات المشسوارع                                       |
| 1.1 | رد الســـالم                                            |
|     | حكم رد السلام على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسواه    |
| 111 | صاوات الله وسالمه عليه                                  |
| 10  | احكام فقهية تتعلق بالسلام                               |
| 144 | الأمر بالمعروف والذهي عن المنكر                         |
|     | وحكمها في الاسلام ، والتعريف بهما كما جاء في التــــاج  |
| 10  | الجامع للاصدول                                          |
|     | الصفات التي يجب أن يتصف بها من يتصدى الأمر بالمعروف     |
|     | والنهى عن المنكر ، وهي : العسلم ، والعمل بما يقول ،     |
|     | والاخلاص ، والأمانة ، والصبر ، والرفق واللبن ، والتيسير |
|     | والتبشير بفتح باب الأمل المقصرين ، والورع ، والترغيب في |
|     | كل هذا من الكتاب والسنة ، التحذير من عدم الأمر بالمعروف |
| 17  | والنهى عن المنكر كما هو ثابت في الكتاب والسنة           |

دار العساوم الطباعة القاهرة ــ ٨ ش حسين حجازى ت: ٣١٧٤٨ ــ ٢٦٠٣١ ــ ٢٦٠٣١

> رقم الايداع دار الكتب ۷۹/٤٥٧٦

صسمت حجساری .. تلیفون ۳۱۰۲۱/۳۱۷ .. ص.ب ۶۷۰ ـ القساهرة مع والنشسر والسوزيم

